

# التضخم في العالم العربي

بحُوْث ومناقشات إجتماع خراء عُقد بالكوت ١١-١٨ مارس ١٩٨٥

المشتركون

د. عبدالفتاح العموص

• د . زكرما عبد الحميد باشيا

• د. رمنزي زکي

• د . علی توفیق صادق • د . ه ح . د . از یازی

• د. محمد نورالدین • د. محمودالسید محبوب

• د. محسمَدالرميخي

تحرير : د . رمزيب زکي

دارالشباب للنشر ۱۹۸۶





# التضخم في العِالم العرب

بحُوث ومناقشات إجتماع خُبراء عُقد بالكويت ١٦-١٨ مَارس ١٩٨٥

#### المشتركون

- ور عدا اه تا العرب
- د. عبدالفتاح العموص
   د. زكرياعبدالحميد باشيا

- د. على توفيق صادق
- د. محمد نورالدين د. محمود السيد محجوب
  - د. محسقد الرميحس

تحرير : د . رمزيب زکي

دارالشباب للنشر ۱۹۸۶ الكتاب : التضخم في العالم العربي المؤلف : مجموعة خبراء تحرير : د. رمزي زكي الناشر : دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع نيفوسيا - قبرص ، ص. ب. ٢٧٦٢ عنوان التوزيع : ص. ب. ٢٧٨٦ حولي

الكويت ـ حوَّلي ٣٢٠٢٨

ت ۲۲٤۳۳۹ ـ تلکس RIFADA ٤٤٠٧۸

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . مجد ص. ب. ٢٣١١ - ١١٣ - بيروت ـ لبنان ت : ٢٠٦٨ - ٢٠٢٨ تلكس ٢٠١٣١٠ ـ جد

> الطبعة : الأولى التاريخ : اكتوبر ( تشرين أول ) ١٩٨٦ الرقم : ٨ / / ١٠ / ١٩٨٦ / ٢٠٠٠

> > حقوق الطبع محفوظة للناشر

# فهركسن

المضمع

| تقديم للاستاذعبد الله محمد على                                |
|---------------------------------------------------------------|
| الموقف الراهن للجدل حول ظأهرة التضخم الركودي                  |
| ومدى ملاءمته لتفسير الضغوط التضخمية بالبلاد المتخلفة          |
| للدكتور رمزي زكى١١٠                                           |
| مناقشة بحث الدكتُور رمزي زكي٧١                                |
| العوامل ال خارجية في احداث الظاهرة التضخمية في البلاد العربية |
| ( التضخم المستورد ) للدكتور علي توفيق الصادق ٨٧٠٠٠٠           |
| مناقشة بحث الدكتور علي توفيق الصادق١٣٣٠                       |
| أثر التضخم المستورد على مستوى الأسعار في الاقطار العربية ذات  |
| العجز المالي (تونس كمثال) للدكتور عبد الفتاح العموص           |
| مناقشة بحث الدكتور عبد الفتاح العموص ١٧٣                      |
| أسباب التضخم المحلي وسياسة تخفيض قيمة العملة السودانية -      |
| للدكتور محمد نور الدين حسين                                   |
| مناقشة بحث الدكتور محمد نور الدين حسين                        |
| الأثار الاجتماعية للتضخم _ ملاحظات أساسية _                   |
| للدكتور محمد الرميحي                                          |
| مناقشة بحث الدكتور محمد الرميحي٠٠٠                            |
| تحليل الأثر التوزيعي للتضخم مع الاشارة الى حالة الكويت        |
| خلال السعينيات للدكتور زكريا عبد الحميد باشا ٢٤١٠             |

| صفحة | الموضوع                  |
|------|--------------------------|
| V× 4 | tall or the world a carl |

| ۲٦٥           | مناقشة بحث الدكتور عبد الحميد زكريا باشا |
|---------------|------------------------------------------|
| سید محجوب ۲۷۴ | المحاسبة في ظل التضخم ، للدكتور محمود ال |
| YA0           | مناقشة بحث الدكتور محمود السيد محجوب .   |
| 190           | حصاد الاجتماع                            |

## تقتشايم

#### كلمة المعهد العربي للتخطيط

حضرات الضيوف الأفاضل ،

يسعدني أن أرحب بكم في المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، وأشكركم على قبولكم دعوتنا للمشاركة في اجتماع الخبراء هذا ، الذي ينظمه المعهد لمناقشة مشكلة التضخم في العالم العربي .

لقد درج المعهد العربي للتخطيط منذ فترة على اعتماد صيغة « إجتماع الخبراء » كإطار مناسب لتدارس أحد الموضوعات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تهم مسيرة التنمية في أقطارنا العربية . والفكرة الأساسية من عقد هذه الاجتماعات ، هي دعوة عدد محدود وقليل من خيرة الخبراء والمهتمين بالموضوع من مختلف جوانبه ، وتكليفهم بكتابة أوراق بحثية ، لكي تكون قاعدة لحوار علمي حول الموضوع محل المناقشة ، وذلك بهدف تبادل الرأي والخبرة والمعرفة ، للوصول الى تصور شامل ، وتوصيات مناسبة يمكن أن تفيد في مجال تطوير الواقع العربي .

وقد جرت العادة ، أن يقوم المعهد بطبع ونشر الدراسات التي قدمت في الاجتماع ومعها سجلًا بالمناقشات والمداولات العلمية التي دارت حولها ، وذلك بهدف توفيرها للمهتمين بالموضوع محل البحث ، سواء على مستوى الدراسات النظرية أو على مستوى السياسات العلمية . وتلك في الواقع إحدى الثمار الهامة التي نتوقعها من اجتماعكم هذا .

واسمحوا لي ـ أيها الأخوة ، أن أشير إلى أنه حينها طرحت فكرة عقـد هـذا الاجتماع ، وأدرجت ضمن خطة عملنا ، فإن الذي حفزنا على الـدعوة لعقـده هو مـا لاحظناه من أنه بالرغم من استشراء قوى التضخم في كل البلاد العربية ، النفطية منها وغير النفطية ، وبالرغم من الآثار السلبية العديدة التي نتجت عن هذه القوى وأثرت على جهود التنمية والتخطيط ، إلا أن ظاهرة التضخم ما زالت مهملة ، سواء على مستوى البحث العلمي العربي أو على مستوى السياسات الاقتصادية التطبيقية . فمن الملاحظ أن هناك شحة في الدراسات والبحوث الجادة التي أنجزت عن هذه المشكلة في أقطارنا العربية . ولم يعقد ، حسب معلوماتنا أي مؤتمر علمي عربي لتدارسها ، بالرغم من كثرة ما عقد من مؤتمرات في شنى الموضوعات في العقد الماضي . ومن ناحية اخرى ، لوحظ أنه بالرغم عما نتج عن مشكلة التضخم من آثار سلبية مؤكدة ، إلا أن السياسات الاقتصادية في معظم الأقطار العربية ما زالت تتغاضى عن المواجهة الحاسمة للقوى التضخمية الموجودة فيها . . ربما بحكم صعوبة التوصل الى مثل هذه السياسات ، أو ربما بسبب ضخامة التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها . . أو ربما بسبب تقاعسنا في المساهمة بفكرنا في إثراء وتطوير أدوات السياسة الاقتصادية في أقطارنا العربية .

من هنا تأتي أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه في عالمنا العربي . وله ذا فإن الأمال المعقودة على نجاح هـذا الاجتماع والتوصل فيـه الى نتائج مفيدة لممارساتنا العلمية والعملية . . . هي آمال كبيرة .

وفي نهاية كلمتي هذه ، أود أن أشكر كل من ساهم وسيساهم في إنجاح هذا الاجتماع ، وأخص بالذكر الدكتور رمزي زكي منسّق الاجتماع ، والأحوة الأساتذة الخواصل الذين قدموا لنا هذه البحوث الموجودة بين أيدينا ، والتي ستشكل قاعدة الحوار في هذا الاجتماع ، فلهم منا جزيل الشكر وجميل الثناء . كما نشكر أيضاً ضيوفنا الأفاضل الذين قبلوا دعوتنا للمشاركة في الحوار في هذا الاجتماع .

وأخيراً . . أتمنى لكم التوفيق والنجاح في اجتماعكم هذا . وإني واثق أن نتائجه ستكون باهرة ، وتتناسب مع ما لهـذه المجموعـة الطيبـة من الخبراء من سمعـة علمية حميدة .

> وفقنا الله جميعاً لخدمة امتنا العربية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكويت ١٦ مارس سنة ١٩٨٥ .

مدير المعهد عبد الله محمد على



### الموقف الراهن للجدل حول ظاهرة التضخم الركودي ومدى ملاءمته لتفسير الضغوط التضخمية بالبلاد المتخلفة

دكتور رمزي زكي المعهد العربي للتخطيط ـ بالكويت

#### طرح المسألة :

نحن نعيش الآن في عصر يمكن وصفه بحق ، بأنه عصر « التضخم المتواصل » . فقد غدا التضخم صفة عامة تطبع غالبية اقتصاديات دول العالم ، المتقدمة والمتخلفة على حد سواء . كما أصبح التضخم يتميز بسرعة إنتشاره من بلد لآخر ، وبقوة نموه من فترة لأخرى ، وبصعوبة السيطرة عليه (۱۱) . صحيح أن العالم قد عرف ، عبر فترات التطور المختلفة ، أوقاتاً كانت فيها الأسعار تجنح نحو الارتفاع الشديد ، وبخاصة في فترات الحروب والأزمات والكوارث م بيد أن هذه الفترات كانت تعقبها فترات أخرى ، تميل فيها الأسعار نحو الاعتدال أو الهبوط أو النمو بمعدلات معقولة . أما الآن ، فمن فيها الأسعار نحو ورة سعرية » متواصلة في مختلف بلدان العالم منذ أكثر ما يزيد على عقد من الزمان ؛ وإن تباينت قوة هذه الفورة من بلد لآخر ، ومن فترة لأخرى ، تبعاً لاختلاف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، وتبعاً لتباين الأنظمة الاجتماعية السائدة فيها .

وإذا كانت ظاهرة التضخم الركوديStagflation هي إحدى السمات الميزة للأزمة الراهنة للاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة ، فإن الجدل حول تفسير هذه الظاهرة وما تفرع عنه من صراع فكري شديد ، إنما يعكس أحد الخصائص الأساسية التي تطبع الأزمه الحالية في علم الاقتصاد الرأسمالي المعاصر (٢). فمع نشوب أزمة الاقتصاد الرأسمالي منذ بداية حقبة السبعينيات وحتى الآن (٣) ؛ نشأ صراع فكري مواز لتلك الازمة بين غتلف مدارس وتيارات علم الاقتصاد الرأسمالي . وعكن القول ، أن هذا الصراع لفكري الدائر الآن بين تلك المدارس والتيارات ما هو إلا تعبير عن انعكاس الأزمة الاقتصادية الراهنة في وعي الاقتصاديين في البلاد الرأسمالية . والحق ، أن المتابع لهذا الصراع الفكري سوف يلحظ أنه لا توجد قضية أستعر بشأنها الجدل ، واصطرعت وطما الأراء ، مثل قضية التضخم الركودي . وخلال الجلدل والصراع الذي دار بين غتلف المدارس والتيارات الفكرية ، انتقدت نظريات كانت على قبول شبه عام ، وحام الشلك حول الكثير من الأفكار ، وتغيرت كثير من المفاهيم ، وبرزت أفكار جديدة حول تلك الظاهرة . وعليه ، فئمة ضباب فكري كثيف يغلف الجانب الأكبر من الدراسات النقدية في العالم الرأسمالي .

وتهدف الدراسة الحالية إلى الإحاطة بالموقف الراهن للجدل حول مشكلة التضخم الركودي كما تبلورت في السنوات الأخيرة في الأدبيات الاقتصادية بالبلاد الرأسمالية ، وذلك من أجل مواكبة هذا النوع الجديد من المعرفة أولاً ؛ ومن أجل البحث في مدى مصداقية هذا الجدل في تفسير الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد المتخلفة ، ثانياً ، وذلك عبر محورين رئيسين .

#### المحور الأول: الموقف الراهن للجدل حول تفسير التضخم الركودي:

لسنا نغالي إذا قلنا ، أن تفسير مشكلة التضخم الركودي ، التي تشكلت من تزامن الوقوع بين التضخم والبطالة ، كانت على قمة قضايا الجدل الكبرى التي فجّرها الاقتصاديون في الدول الرأسمالية الصناعية في الخمسة عشرة سنة الأخيرة ، وذلك في صدد بحثهم عن التفسيرات المقبولة والمعقولة ( من وجهة نظرهم ) لواقع الأزمة المحتدمة في الاقتصاديات الرأسمالية .

ويمكن القول ، أن الجدل الفكري حول مشكلة التضخم الركودي في السنوات المخيرة قد دار أساساً بين الكينزيين من ناحية ، وبين التيارات الجديدة التي أفرزتها أزمة الرأسمالية المعاصرة والتي اختلفت مع الكينزية في كثير من رؤ اها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى . وعموماً يمكن تصنيف الجبهة المعارضة للمفاهيم الكينزية للتضخم والاستقرار الاقتصادي في أربعة مدارس فكرية متمايزة ، هي :

- ١ \_ مدرسة شيكاغو ، أو مدرسة النقديين .
  - ٢ \_ مدرسة اقتصاديات جانب العرض .
    - ٣ \_ مدرسة التوقعات الرشيدة .
    - ٤ ـ المدرسة المؤسسية أو النظمية .

وفيها يلي نتناول هذه المدارس بشكل سريع .

#### ١ \_ مشكلة التضخم الركودي عند مدرسة شيكاغو ( النقديين ) :

كان الجدل خصباً وعنهاً بين الكينزين والنقدين الذين عرفوا بأنصار مدرسة شيكاغو (نسبة الى الأساتذة الذين حملوا لواء الدعوة لهذه المدرسة وكانوا يعملون في جامعة شيكاغو: ميلتون فريدمان). وهي مدرسة تعادي بشكل ضاري، ولا هوادة فيه ، بجمل ما ذهبت اليه الكينزية ، سواء في جهازها النظري التحليلي أو في طابعها العملي ، وإن كانت تنفق معها في الهدف ، وهو الدفاع عن الرأسمالية ، والانحياز بشكل مطلق لمصلحة رأس المال . وقد انتصرت أفكار هذه المدرسة مؤخراً ، سواء في بحال الذيوع والانتشار في المحافل الاكاديمة والبحثية ، أو في بجال الواقع العملي ، حيث وجدت هذه الافكار سبيلها للتنفيذ في العديد من الدول الرأسمالية الصناعية ، وبالذات في الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وألمانيا الاتحادية ، . . . إلى آخوه (٤٠) .

وقبل أن نتعرض لأهم محاور الجدل الذي دار بين الكينزيين والنقديين ، ربما يكون من المقيد ، التذكرة ، ولو بشكل سريع ، بالموقف الأصلي لكينـز من قضية التضخم ، وذلك كها جاء في كتابه « النظرية العامة للتوظف والنقود والفائدة ـ ١٩٣٦ ، .

وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة ، نشير إلى أن تحليل كينز عن التضخم قد استند على التقلبات التي تحدث في العرض الكلي من ناحية ، وبين الطلب الكلي ( المكون من الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي) من ناحية أخرى . وقد استعان بفكرة الملساعف ، وه المعجل ، في شرح الآليات التي يظهر بها التضخم في الاقتصاد القومي ، وذلك بدلاً من التقلبات التي تحدث في كمية النقود التي إستند عليها الاقتصاديون الكلاسيك في تفسيرهم للتضخم . وتجدر الإشارة هنا ؛ إلى أن كينز ، في صدد كلامه عن أشر التفاعل بين قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي على المستوى العام للأسعار ، قد فرق بين حالتين وهما: حالة ما قبل وصول الاقتصاد القومي الى مرحلة التوظف الكامل . وحالة ما بعد الوصول الى هذه المرحلة (\*) .

أما عن الحالة الأولى ، أي حينها لا يكون الاقتصاد القومي قد وصل بعد الى

ستوى التوظف الكامل ، حيث لا تكون الطاقات الانتاجية والموارد الاقتصادية المختلفة قد وصلت إلى أقصى طاقتها في الانتاج ، إعتقد كينز بأن الزيادة التي تحدث في الطلب منتنجع في إحداث زيادة مناظرة في عرض السلع والخدمات . إذ يتمخض عن زيادة الطلب الكلي الفعال زيادة في حركة المبيعات ، ومن ثم زيادة في أرباح المنتجن ، مما ليغريهم على زيادة تشغيل طاقاتهم الانتاجية المعطلة . ومن ثم ليس من المتوقع أن تأتي الزيادة في حجم الطلب الكلي الفعال مصحوبة بزيادة محسوسة ، يعتد بها ، في الاسعار . ومع ذلك ، فقد أشار كينز ، الى أنه ما أن تسير عجلة التوظف للأمام ، وتستغل الطاقات العاطلة ، وتوظف الأيدي العاملة غير المستخدمة ، فإنه من المتوقع أن تبدأ الاتجاهات التضخمية في الظهور حتى ولو لم يكن الاقتصاد القومي قد وصل إلى مرحلة التوظف الكامل . وهذا النوع من التضخم الذي يظهر قبل وصول الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكامل أطلق عليه كينز مصطلح « التضخم الجزئي » وهو ينشأ في رأيه نتيجة للعوامل الآتية :

١ ـ ظهور بعض الاختناقات في عناصر الانتاج .

٧ ـ ضغط نقابات العمال لزيادة الأجور على نحو أكبر من زيادة الانتاجية .

٣ ـ وجود بعض الميول الاحتكارية في بعض فروع الاقتصاد القومي .

والتضخم الجزئي قد اعتبره كينز حافزاً على زيادة الانتاج ، نظراً لما يأتي في ركابه من أرباح قدرية . ولذا فقد تعمل السلطات النقدية ـ في أوقات الكساد الدوري ـ على خلقه بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف (٦) .

أما في الحالة الثانية \_ وهي حالة التوظف الكامل \_ حيث تكون الأجهزة الانتاجية والموارد الاقتصادية قد وصلت الى أقصى طاقتها في الانتاج ، وافترضنا طروء زيادة في الطلب الكلي ، فإن هذه الزيادة لن تنجح في إحداث زيادة مناظرة في العرض الحقيقي للسلم والحدمات ، حيث أن مرونة عرض السلم والحدمات تبلغ الصفر تماماً عند منطقة التوظف الكامل . ولهذا فإن الزيادة التي حدثت في حجم الطلب الكلي الفعال يتمخض عنها والحال هذه ، إرتفاعات تضخمية في الأسعار (٢٠) .

ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن كينز رأى ، أنه ليس من الضروري أن يتمخض عن زيادة كمية النقود ـ بعد الموصول الى التوظف الكامل ـ ارتفاع في المستوى العام للأسعار . فقد يصاحب الزيادة في كمية النقود ، زيادة مناظرة في ميل الأفراد للاكتشاز بحيث لا يؤدي ذلك إلى زيادة في حجم الطلب الفعال . من هنا أشار كينز ، إلى أن التغير في كمية النقود لا يعتبر عنصراً حاسهاً في تحديد المستوى العام للأسعار وذلك على عكس ما تقرر نظرية كمية النقود الكلاسيكية . ولكن تنبغي الإشارة هنا ، إلى أن أنصار كينز لا ينازعون في أهمية التغير في كمية النقود على المستوى العام للأسعار ، وإنما النزاع ينحصر فيها ذهبت اليه الكينزية من اعتبار المستوى العام للأسعار دالة لكمية النقود<sup>(٨)</sup> .

ومن المعلوم أن كينز كان قد انتقد بالا هوادة قانون ساي للأسواق ، ومن شم خلص الى أن حالة التوظف الكامل التي إدعى الكلاسيك بأنها الوضع الطبيعي والعادي للاقتصاد القومي ، ليست إلا حالة خاصة فقط ، وإن توازن الاقتصاد القومي يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكامل . ولهذا فقد اهتم كينز بتحديد القوى التي تحدد مستوى الدخل . وكيا قلنا من قبل ، فقد انتهى إلى نتيجة هامة ، مفادها ، أنه مع تزايد الدخل القومي يزداد الميل للإدخار ، وبالتالي ينقص الميل للاستهلاك ، وفي الوقت نفسه ينخفض معدل الكفاية الحدية لراس المال ، وبالتالي ينقص الميل للإستثمار . ومن هنا تلوح في الأفق مشاكل عدم التوازن بين الإدخار والإستثمار ، وتظهر مشاكل البطالة والركود والكساد . وللخروج من هذه الإدخار والإستثمار ، وتظهر مشاكل البطالة والركود والكساد . وللخروج من هذه الفعال . وانتهى إلى أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على تحقيق هذا التأثير . ومن هنا الفعال . وانتهى إلى أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على تحقيق هذا التأثير . ومن هنا المحكومي ، الاستهلاكي والإستثماري ، وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى يرتفع حجم الطلب الفعال . ونادى بعكس ذلك حينا يصل النظام الى مرحلة التوظف الكامل وتلوح في الأفق مخاطر التضخم (٩٠) .

هكذا أثبت كينز إمكانية تمرض النظام الرأسمالي للأزمة وللتضخم ، وإن الرأسمالية قد فقدت قدرتها على التوازن التلقائي ، وأن اليد الحقية التي تحدث عنها الكلاسيك لا وجود لها ، وأنه لإنقاذ الرأسمالية من تلك الأزمات ، ولتدمير الروح الاشتراكية والمناوئة للرأسمالية بين صفوف العمال(١٦) فإن الدولة يجب أن تلعب دوراً حاساً على مسرح النشاط الاقتصادي ، وأن تستخدم جانباً من مصروفاتها لمنع وقوع و بطالة على نطاق واسع » كثمن لاستمرار الرأسمالية .

وبدت هذه الروشتة كها لو كانت بلسماً يداوي الجواح ويشفي العليل . إذ سرعان ما وجدت لها تطبيقاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا واليابان وأصبحت التوصيات الكينزية هي أهم ما يميز طابع السياسات المالية والنقدية في هذه الدول خلال النصف الثاني من الأربعينيات وحتى نهاية عقد الستينيات. وهي الفترة التي شهدت ، على نحو واضح ، نموأ ، مزدهراً ومستقراً ( معدلات نمو عمالية ، ومعمدلات تضخم وبطالة منخفضة ) .

وهنا تجدر الإشارة ، إلى ظهور ما يسمى بمنحنى فيليس Phillips Curve ساعد على ترسيخ الإيمان بصحة الكينزية وفاعليتها في مواجهة مشكلات التضخم والبطالة ، تلك العلاقة التي كشف عنها الأستاذ أ. و. فيليس في عام 190٨ الموجودة بين معدل التضخم ومعدل البطالة (١١) . وكانت الفكرة الأساسية التي توصل البها فيليس عن واقع الاقتصاد البريطاني ، من خلال دراسته للعلاقة القائمة بين التوظف ومعدلات الأجور النقدية ، المنها أنه في الفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقدية ، بينها على العكس من ذلك حينها ترتفع معدلات البطالة تقل معدلات الأجور النقدية . وبعد ذلك قام كل من سامولسون وروبرت سولو بتطوير الفكرة ، وانتهيا الى أنه توجد علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة مي الثمن الذي يدفعه المجتمع لمكافحة التضخم ، كها أن وجود معدل معين تكون مشكلة السياسة الاقتهادية بالدول الرأسمالية في كيفية الوصول الى و التوليفة تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالدول الرأسمالية في كيفية الوصول الى و التوليفة تكون مشكلة السياسة الإقتصادية بالدول الرأسمالية في كيفية الوصول الى و التوليفة المئل ، بين معدل البطالة المقبول ومعدل التضخم المعتدل (١٢) .

كان الكيزيون قد استراحوا الى التفسير الذي توصلوا إليه من خلال منحنى فيليس وما بني عليه من استنتاجات تخص السياسة الاقتصادية التي كانت أهدافها تنحصر ، في الدرجة الأولى ، في تحقيق التوظف الكامل . بيد أنه ما أن دخلت الراسمالية في أزمتها الراهنة في غالبية الدول الصناعية المتقدمة منذ بداية حقبة السبعينيات ، حتى انهارت هذه العلاقة الكينزية بين معدل التضخم ومعدل البطالة فقد اتجه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع ، في الوقت الذي عم فيه الكساد وارتفع معدل البطالة . وستمر الاتجاه الطردي بينها ينمو عاماً بعد الأخر . وهنالك وقعت الكينزية في ورطة فكرية وعملية كبيرة . فمن ناحية ، لم يعد محكناً بحسب منطقها التحليلي تفسير ذلك الوضع الذي يتعايش فيه التضخم الكبير مع البطالة المرتفعة . ومن التحليلي تفسير ذلك الرفعة . وتذالك راح عدد كبير من الاقتصاديين ، ومن بينهم من كانوا بقادرة على الكينزية ، يعلنون أن الكينزية قد مانت ، وأنها انطوت على أخطاء وأخطار على الكينزية ، يعلنون أن الكينزية قد مانت ، وأنها انطوت على أخطاء وأخطار

كثيرة (٢٥٠) ، وأن الوقت قـد حان للتخـلي عنها ، ولإفسـاح المجال لأفكـار وسياسـات جديدة .

ومع تعاظم الأزمة الاقتصادية وديومتها ، ومع نشبوء الورطة التي وقعت فيها 
« الكينزية » ، كان الجو قد تهيأ لرواج المدرسة النقدية ، أو مدرسة شيكاغو . وهي 
المدرسة التي اعتمدت على نظرية كمية النقود الكلاسيكية ، مع إعطائها بعض 
التفسيرات والتطويرات الجديدة وذلك لتفسير أزمة التضخم الكسادي في الدول 
الرأسمالية . وهذه المدرسة تضم الأن جهرة واسعة من الاقتصاديين ويترأسها ، بلا 
منازع ، ميلتون فريدمان . وقد قاد هؤلاء حملة ضارية على الكينزية ، الى الحد الذي 
جعلهم يعلنون أن أفكارهم ليست إلا « ثورة مضادة » للكينزية . وما يعنينا في هذا 
الخصوص هو أن نشير إلى ثورتهم المضادة هذه في مجال تفسير التضخم .

وبادىء ذي بدء تجدر الإشارة إلى أن ميلتون فريدمان يعلن بكل صراحة مخالفته لمنطق منحنى فبليس الكينزي ، ويرى أنه لا تتوجد على المدى الطويل علاقة بين التضخم والبطالة . إذ لا صلة بين متوسط معدلات التضخم ومتوسط معدلات البطالة . . وإن التضخم ظاهرة نقدية بحتة . فهو يعبّر عن اختلال للتوازن بين عرض النقود وبين الطلب عليها . وأن أية محاولة لتحليل أسباب الزيادة في المستوى العام للأسعار ننتهي عادة إلى وجود علاقة إحصائية بين هذه الزيادة وبين النمو في كمية النقود المتداولة . ويرى النقديون ، إن ظاهرة الإفراط في عرض النقود ـ وهي المسؤ ولة عن ظاهرة التضخم ـ لا يجب أن تبحث فقط من خلال العلاقة القائمة بين كمية النقود وحجم المعروض من السلع والخدمات (كما تنص على ذلك معادلة الكمية في صورتها الكلاسيكية ) وإنما على ضوء تأثيرها في زيادة متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتيج المحلى من كمية النقود نفسها (١٤) .

ولما كان التضخم بحسب رأي النقدين هو ظاهرة نقدية بحت ، ويعبر عن اختلال قائم بين عرض النقود تتحكم فيه اختلال قائم بين عرض النقود والطلب عليها ، ولما كان عرض النقود تتحكم فيه السلطات النقدية ، فإنهم قد اهتموا بدراسة دالة الطلب على النقود لمعرفة تأثيرها على المستوى العام للأسعار . وقد انتهى فريدمان من دراسته لهذه القضية الى القول بأن الطلب على النقود نادراً ما يتغير في الأجل القصير ، وإنه (أي الطلب على النقود ) في الأجل الطويل يتوقف على عاملين هما(١٥٠) :

١ ـ المستوى الحقيقي لدخل وثروة الفرد .

٢ \_ كلفة الاحتفاظ بالنقود .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بينها نظر الكلاسيك والنبوكلاسيك الى الطلب على النقود على أنه بجرد نسبة تتحدد في ضوء كمية المبادلات ، وحجم النقود المتداولة وسرعة تداولها ، مما يوحي بأنها علاقة شبه ميكانيكية ، وتترجم عادة في صورة نسبة ثابتة من الدخل ، إلا أن الطلب على النقود لدى فريدمان يعبر عن علاقة سلوكية تجد تفسيرها في نظرية الاختيار التي تعتمد على قواعد السلوك الرشيد المبني على المفاضلة بين عدة خيارات (٢٦) .

وعلى أية حال ، وبغض النظر عن عددات دالة الطلب على النقود ، فإن التتبجة التي توصل إليها فريدمان ، وأيده فيها أنصاره ، تتمثل في أن هذا الطلب ، كما تعكسه نسبة الرصيد النقدي الى الدخل ، لا يلعب دوراً هاماً بالقياس الى الدور الذي يلعبه التغير في عرض النقود . وبناء عليه ، فإنه في حالة وجود زيادة غير مرغوب فيها لعرض النقود ، فإن الأفراد يلجاون للتخلص من العرض الزائد الذي يفوق طلبهم ، عن طرق الزيادة في الإنفاق ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للاسعار من هنا ، فإن الزيادة التي تحدث في المستوى العام للاسعار لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم تمويلها بوسائل نقدية . وهذه الوسائل النقدية ، هي في التحليل الأخبر ، تحت إرادة وسلطة البلك المركزي باعتباره الرقيب والسلطة العليا للشؤ ون النقدية . ولهذا ينتهي تنمو كمية النقود بمعدلات تتناسب مع زيادة حجم الانتاج وعدد السكان ، وعلى النحو الذي يتناسب مع رغبة الأفراد في الاحتفاظ بنا في يودون الاحتفاظ بها في شكل نقدي من دخولهم ، حينا تتجه دخولهم الحقيقية نحو الارتفاع (۱).

وهكذا تبين لنا ، أن ثمة خلافاً بين الرؤية الكينزية ورؤية النقدين حول تفسير التضخم . فبينا ترى الرؤية الكينزية ، أن حالة التضخم ليست إلا إختلالاً حقيقياً ينشأ من جراء زيادة الطلب الكلي على العرض الحقيقي للسلع والخدمات ، زيادة تفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية القائمة وهي حالة تظهر على نحو واضح حينا يقترب النظام من منطقة التوظف الكامل . . . إلا أن رؤية النقديين تحصر مشكلة التضخم في ذلك التناقض الذي ينشأ بين عرض النقود والطلب عليها ، تناقض يقوم بين زيادة عرض النقود من جراء أخطاء السلطات النقدية على نحو يزد عها يريد الأفراد الاحتفاظ

والحق ، أن الاختلاف بين هـاتين الـرؤ يتين ومـا يبنى عليهــا من إختـلاف في ســـاسـات الاستقــرار الاقتصادي المــلائمة المــواجهة المــوقف ، تعود إلى حــد كبــير إلى الاحتلاف المقائم بين النقدين والكينزين حول شكل دالة العرض الكلي في الاقتصاد القومي . ولهذا فمن المفيد لنا الإحاطة بهذا الاختلاف . حقاً ، إننا لا نجد لدى النظرية المعامة لكينز ، وكذلك لدى الأعمال المختلفة للنقدين ، رؤ ية متكاملة لقضية العرض الكلي ، تندمج وتتكامل مع مواقفهم النظرية المختلفة . ولكن من الواضح أن رؤ ية كل منها قد إنطوت على موقف محدد تجاه الشكل الذي تأخذه دالة العرض الكلي في علاقتها بالمستوى العام للأسعار . ويمكن القول ، أن غالبية الكينزيين يعتبرون دالة العرض الكلي مرنة في الأجل القصير ، وتكاد تكون أفقية ، الأمر الذي يعني أن الانتاج (العرض) الكلي يمكن أن يزيد على نحو يعتد به إذا ما زادت الاسعار بقدر يسير . أما التقديون فعلى العكس من ذلك ، يعتقدون أن دالة العرض الكلي تكاد تكون رأسية في علاقتها مع المستوى العام للأسعار ، الأمر الذي يعني أن الأسعار تكون حساسة جداً علاقتها مع المستوى العام للأسعار ، الأمر الذي يعني أن الأسعار تكون حساسة جداً للعرض الكلي يتسم بالجموذ النسبي إزاء التغير الذي يحيدث في المستوى العام للأسعار .

والسؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن:

ـ ما دلالة هذا الاختلاف بين الكينزيين والنقديين فيها يتعلق بقضية التضخم والبطالة ؟

هنا نجد ، أنه طبقاً للرؤية الكينزية ، فإن من الممكن للسياسة النقدية والمالية التوسعية التي ترفع من حجم الطلب الكلي الفعال ، أن تؤدي الى زيادة في حجم الناتج القومي على نحو ملموس بقدر يسير من التضخم . وبناء عليه ، وطبقاً لهذه الرؤية أيضاً ، فإن سياسة انكماشية محافظة لن تكون كافية ، أو فعالة ، لإيقاف حدة التضخم وإن كانت ستكون ذات فاعلية في تقليل حجم الناتج في زيادة معدلات البطالة .

أما أنصار المدرسة النقدية فهم يرون القضية من منظور خالف تماماً للرؤية الكيزية . فهم ، كيا قلنا آنفاً ، يعتقدون أن شكل دالة العرض الكلي يكاد يأخذ شكل الحظ الرأسي المستقيم ، دلالة على أن العرض الكلي غير مرن إزاء التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار . من هنا فإن أية سياسة مالية أو نقدية ذات طابع توسعي ، فإنها ما تلبث أن تجر معها تضخع ملموساً دون أن يكون لها تأثير ملموس على زيادة حجم الناتج ( العرض ) الكلي الحقيقي في الاقتصاد القومي . وبنفس المنطق ايضاً ، نجد أن سياسة انكماشية يكون من شأنها أن تخفض من المستوى العام للأسعار على نحو أكبر من تأثيرها على تخفيض حجم الناتج ( العرض ) الكلي .

والحقيقة أن الخلاف بين الكيزيين والنقديين في هذا الخصوص يتمخض عن نتيجة هامة جداً فيها يتعلق برؤ ية كل منهها لأساليب السياسة الاقتصادية المناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي . فلو كانت رؤ ية الكينزيين صادقة ، فمعنى ذلك أن سياسة الاستقرار الاقتصادي تكون ذات فاعلية أكبر حينها توجه مجهودها الأساسي نحو مكافحة الركود الاقتصادي بدرجة أكبر من مكافحتها للتضخم . أما إذا صحت رؤ ية النقدين ، فإن العكس يصدق ، بمعنى أن سياسة الإستقرار الاقتصادي تكون أكثر فاعلية لو أنها استهدفت مكافحة التضخم بدرجة أكبر مما تستهدف لمعالجة الركود الاقتصادي (١٨٠٠).

بيد أننا لو أمعنا النظر قليلاً في حقيقة الخلاف بين الكينزيين والتقديين لتبين لنا أنه من الممكن التوفيق بينها على أساس أن كل منها قد افترض إفتراضاً معيناً فيا يتعلق بمدى استغلال الطاقات الانتاجية القائمة . فلو كان الاقتصاد القومي يعاني من وجود نسبة كبيرة من الطاقات الانتاجية المعطلة ، فإن الزيادة التي تطرأ على الطلب الكلي من شأنها ألا تحدث تصدخاً محسوساً ، لأن العرض الكلي سوف يتزايد . وبنفس المنطق يمكن أن نستنتج ؛ أنه إذا كانت سوق العمل تمج بعدد كبير من العاطلين فإن زيادة الطلب على العمال ليس من شأنها أن تحدث زيادة محسوسة في سعر الأجر حينها يشزايد معدل التوظف . وأغلب الظن ، أن تلك هي الغروض التي قامت عليها الرؤية الكينزية .

أما إذا كان الاقتصاد القومي لا يعاني من وجود طاقات انتاجية عاطلة بدرجة كبيرة ، وإن البطالة الموجودة هي من نوع البطالة الإحتكاكية ، فإن الزيادة التي تطرأ على الطلب الكلي من شأنها أن تجرّ معها زيادة واضحة في المستوى العام للأسعار . كما أن زيادة الطلب على العمال من شأنها أن تؤدي الى زيادة معدلات الأجور . وأغلب الظن أن تلك هي الفروض التي قامت عليها رؤية النقديين .

والخلاصة ، التي نستنتجها من التحليل السابق ، هي أن أي تغير في الطلب الكلي يكون تأثيره كبيراً على حجم الناتج الحقيقي ( وبالتالي على مستوى التوظف) إذا كان الاقتصاد القومي يعاني من حالة ركود وطاقات عاطلة ( الرؤية الكيترية ) ، ويكون تأثيره كبيراً على الأسعار حينا يكون الاقتصاد القومي متواجداً عند مستوى التوظف الكامل ، طبقاً لرؤية النقدين .

ومهها يكن من أمر تباين وجهات النظر بين النقديين والكينزيين حول تفسير مشكلة التضخم الركودي ، فإن الخلاف بينها لم يقتصر على التفسير فحسب ، بـل ترتب عـلى ذلك إختلاف مواز ، وهو تباين الرؤى بينها حول أفضل الأساليب والسياسات لمواجهة الموقف الاقتصادي والاجتماعي المأزوم ، وبالذات لمواجهة مشكلة التضخم الركودي .

وقبل أن نتعرض لهذا الحلاف ، ربما يكون من المفيد لنا ، أن نستعرض بشكل سريع ، وجوه النقد الأساسية التي وجهها النقديون للكينزية وظلوا يقرعون طبول الدعاية حولها بشكل مستمر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، حتى تحولت الى ما يشبه العقيدة الجامدة ( دوجا) لدى جهرة واسعة من الاقتصاديين في العالم الرأسمالي . وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة ، يمكن القول أن أهم وجوه النقد التي وجهها النقديون للكينزية قد تمثلت في إلى (١٦٠):

- إ أن التطبيق العملي للكينزية قد أدى الى تعاظم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ،
   الأمر الذي أفضى إلى زيادة حجم الحكومات والقطاع العام . وهو أمر يهدد بظهور
   ما يسمى بالدولة الشمولية المناقضة للنظام الرأسمالي الفردي .
- ٧ أدى تطبيق الروشتة الكينزية الى غو متواصل في حجم ونسبة الانفاق العام للدولة دون أن يواكب ذلك غو كاف في الموارد السيادية للدولة ، وهو ما تمخض عن وجود عجز مستمر في الموازنة العامة للدولة . وقد أدى سعي الدولة لمواجهة هذا العجز عن ظهور الأمور التالية :
  - \* زيادة الضرائب على الدخل والثروة مما أضعف من حوافز الإستثمار .
- (يادة اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وإلى الإفراط في إصدار البنكنوت ،
   وقد أدى ذلك إلى زيادة عرض النقود على نحو أدى الى العبث بمقتضيات التوازن
   النقدى .
- زيادة اقتراض الحكومات من الأفراد من خلال طرح السندات الحكومية ، الأمر
   الذي أدى إلى تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي . وكمان
   لذلك تأثير سلبي على قضية التخصيص الأمثل للموارد(٢٠) .
- ٣\_ أدى إلتزام الحكومات بتحقيق التوظف الكامل ، كهدف عزيز ومعلن للسياسة الاقتصادية وما ارتبط به ذلك من نمو في مستويات الأجور وإعانات للبطالة والضمان الاجتماعي ، أدى ذلك الى إصابة قوانين السوق بالشلل ، وبالذات سوق العمل ، وأعطى لنقابات العمال الفرصة للمطالبة بزيادة الأجور .
- إن تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وما ارتبط به ذلك من توجيه للطلب
   والأجور والأسعار قد أدى الى فرض كثير من القيود على حرية الحركة أمام رأس المال

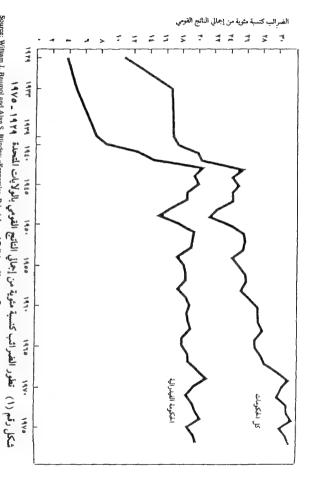

Source: William J. Baumol and Alan S. Blinder: «Economics, Principles and Polities», Harcourt Brace Jovanovich International Edition, New York 1979.

الخاص . وهو أمر يتناقض مع حرية المشروعات ويعيق المبادرات الفردية .

 وأخيراً ، وليس آخراً ، ينحى النقديون على الكينزية باللاثمة على أساس أن التطبيق العملي لها قد أعطى أهمية خاصة للسياسة المالية ، مع إهمال شبه تمام للسياسة النقدية ، الأمر الذي ظهر أثره في العقد الأخير في انفجار مشكلة التضخم .

وبالمختصار شديد ، لقد رأى النقديون ، أن الكينزية هي سبب الكوارث الاقتصادية التي يعيشها الآن النظام الرأسمالي ، ومن ثم فالوقت قد حان لدفنها وظهور فكر جديد ، وبديل لها .

والسؤال الذي يطفو الآن على السطح هو :

ـ ما الذي يقترحه النقديون لمواجهة مشكلة الـركود والتضخم في الاقتصـاد الرأسـمـالي المعاصر ، وهل ثمة خلاف جوهري بينهم وبين الكينزيين ؟

وبادىء ذي بدء ، نشير إلى أن الإجابة على هذا السؤ ال من الأهمية بمكان لموضوع دراستنا الحالية ، لأن انتصار تيار المدرسة النقدية في الولايات المتحدة وفي أغلب دول غرب أوروبا قد شكل ملامح عصر جديد في السياسات الاقتصادية وأهدافها في هذه المدول . وهي سياسات ستؤثر ، كها سنرى فيها بعد في دراسات أخرى ، على البلاد العربية أيما تأثير . وعموماً ، إن الحلول التي طرحها النقديون قد تمثلت في حزمة معينة من السياسات ، وكانت أهم معالمها كها يلي (٢٠) :

أولاً: أنه لما كانت مشكلة التضخم في رأي النقديين هي المشكلة رقم واحد ، فإن هدف السياسة الاقتصادية يجب أن يتوجه للقضاء عليها بشكل رئيسي . ولما كانت هذه المشكلة هي مشكلة نقدية بحت ، فإن علاجها لن يتأتى إلا من خلال سياسة نقدية صارمة ، يكون من شأنها ضبط معدلات غو النقود في الاقتصاد القومي بما يتناسب مع معدلات غو الناتج القومي الحقيقي وطلب الأفراد على النقود . وفي هذا الخصوص ، معدلات غو النقديون بضرورة أن يلعب سعر الفائدة دوراً هاماً . وليس من المهم عندهم ، أن يكون هذا السعر مرتفعاً ، وإنما المهم هو أن يكون مرتبطاً بظروف السوق ويسهم في يكون هذا السعر مرتفعاً ، وأغمية النقود .

ثانياً: إن الإنكماش الذي سيحدث في كمية النقود المتداولة سيكون تأثيره عملى الانتاج أقوى من تأثيره عملى الأسعار في المراحل الأولى من تطبيق العلاج ، لأن الأسعار والأجور التي إستقرت لمدة طويلة في ضوء التوقعات التضخمية ستستمر في الارتفاع.

بيد أن مجموع الطلب الكلي في ظل تقييد نمو كمية النقود ، لن يكون كافياً في الفتـرات المقبلة للوفاء بهذه الأجور والأسعار المرتفعة ، وسيؤدي ذلك الى وقف نموها في المستقبل وإلى خلق حـالة من البـطالـة والـطاقـات العـاطلة . وهـذا ثمن أليم يجب أن يتحمله الاقتصاد القومي ( ولكن أي طبقة أو فئة اجتماعية تتحمل هذا الثمن؟) .

ثالثاً: أنه لما كان العجز في الموازنة العامة للدولة من أهم مصادر نمو عرض النقود فإن مقتضيات مواجهة الأزمة تتطلب العمل تدريجياً وبشكل حاسم للقضاء على هذا العجز. ويكون ذلك من خلال التخلي عن الروشتة الكينزية التي أدت إلى نمو الانفاق العجز في مجالات زيادة التوظف الحكومي وفي مجالات إعانة البطالة وتكاليف الضمان الإجتماعي ( الدعم السلعي ، ومساعدة العماطين والشيوخ والفقراء وذوي الدخل المحدود) . ويجب ألا تتردد الحكومات في اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الحصوص . بيد أن النقدين لا يتحدثون اطلاقاً عن ضرورات تقليل الانفاق العام العسكري كسبيل لتقليل عجز الموازنة العامة .

رابعاً: يرى النقديون أنه ليس من مهام الدولة في النظام الرأسمالي العمل على ضمان تحقيق النظام وعلى الكامل . ذلك أن العمل على تحقيق هذا الهمدف أدى الى تجميد حركة النظام وعطل من فاعلية القوانين الاقتصادية واليد الحقية التي تصحيح الأخطاء بطريقة آلية . وهم يرون ، أن دور الدولة بجب أن ينحصر في تأدية الوظائف التقليدية المعروفة ، فضلاً عن تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية التي لا تكون مربحة للقطاع الحاص ( مثل مشروعات الانفراستراكشر ) . كها يؤمن التقليوق أن هناك نسبة معينة طبيعية للبطالة يجب أن تسود في النظام حتى يمكن كسر حدة الأجور ونقابات العمال . من هنا فإن العمل على مكافحة البطالة يتطلب ارتضاء المجتمع بمعدل كبير للبطالة حتى يتنافس العمال لقبول الأجور المخفضة التي تحدها المشروعات .

وأخيراً ، وليس آخراً ، يقول النقديون ، أن الدواء الشافي لأزمة الركود التضخمي لا يتمثل في التأثير على التضخمي لا يتمثل في التأثير على العلب الكلي كما اعتقد الكينزيون ، بل في التأثير على العرض الكلي ، على زيادة الانتاج . وهذا يتطلب إعادة بعث الحوافز لدى الرأسماليين حتى يقوموا بالتراكمات الرأسمالية المطلوبة ويعملوا على زيادة حجم الانتاج . وفي هذا الصدد يطالب النقديون بتقليل الضرائب المفروضة على الدخل والثروة ، وتحجيم حجم القطاع العام ، وتقليل الإجراءات البيروقواطية من جانب الإدارة الحكومية .

تلك هي أهم الملامح التي تميز فكر النقديين عموماً ، وفي نفس الوقت تمثل أهم ملامح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الأحزاب اليمينية المحافظة التي وصلت الى السلطة في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة في غالبية الدول الرأسمالية الصناعية . وقد يبدو من هذه الملامح ، أن ثمة خلافاً جوهرياً بينهم وبين الكينزيين . ومع ذلك نسارع هنا بالقول ، بأن ذلك غير صحيح . ذلك أن إمعان النظر في المسألة يوضح أن الكينزية والنقدية ينطلقان من مواقف مبدئية ثابتة ، وهي الإيمان بالرأسمالية كنظام أمثل يفضل ما عداه من نظم ، وإن عور الخلاف بينها إنما ينحصر في النهاية في الوسائل المترحة لإتقاذ الرأسمالية من مشاكلها الحتمية ، ونعود هنا لكي نؤكد على ما سبق لنا التوصل إليه في دراسة أخرى ، من وأن الكينزية والمدرسة النقدية هما في حقيقة الأمر رافدان ينبعان من أيديولوجية واحدة . . . هي أيديولوجية الفكر الاقتصادي الرأسمالي ، والخلاف الوحيد بينها يتمثل في ذلك الحد الأمثل ( من وجهة نظر كل منها ) لتدخيل الدولة في النشاط الاقتصادي ير٢٧٥) .

ومها يكن من أمر ، فإن الصراع الفكري الذي نشب بين الاقتصادية ( وعلى وجه الخصوص بين الكينزيين والنقديين ) حول تفسير ظاهرة التضخم الركودي إنما يعبر في التحليل الأخبر عن « إفلاس كبير » داخل جبهة الفكر الرأسمالي . ذلك أن هذا الصراع لم يسفر عن كشف غموض هذه الظاهرة ، لأنه راح يبحث عن أسبابها في مجال التداول النقدي وبعيداً عن طريقة الأداء الحقيقي التي تحكم النظام الرأسمالي في مرحلته الراهنة ، مرحلة رأسمالية الدولـة الاحتكاريـة والاحتكارات الـدولية . ولهـذا عجزت الرؤى الكينزية والنقدية عن إيجاد تفسير مقنع لها . فالتضخم قد غدا منذ أن تحولت الرأسمالية الى مرحلة الاحتكار الى و سياسة متعمدة ، مقصودة ، يخطط لها من قبل أغلب الدول الصناعية سعياً وراء الأرباح ١٣٣٦) . فعلى مستوى المشروعات ذات الطابع الاحتكاري ، أصبح بمقدور المنتجين أن يتحكموا في تحديد الأسعار وفي تحميل المستهلك النهائي عبء أية زيادة تحدث في التكاليف . بل إنه نظراً للطبيعة الاحتكارية التي تسم أسواق غالبية السلع والخدمات في البلدان الرأسمالية الصناعية لم يعد لتطور الكفاية الانتاجية أي دور في تخفيض الأسعار مثلها كان عليه الحال أيام الرأسمالية المنافسة . وعلى مستوى الدولة عمدت الحكومات في معظم هذه البلدان إلى اللجوء إلى التضخم كوسيلة لإنعاش السوق . ومن هنا كانت زيادة الإنفاق العام زيادات كبيرة ، وتفاقم العجز بالموازنة العامة للدولة ، وزيادة حجم الدين العام الداخلي . . . وكلها أمـور بدت في شكل واضح في ذلك النمو غير العادي الذي حدث في عرض النقود في هذه البلدان . أما على المستوى العالمي فإنه من الصعب علينا ، في ضوء الإفراط الشديد الذي حدث في السيولة الدولية وفي ضوء الهيمنة الأمريكية على نظام النقد الدولي ، أن نحلل

التضخم في المدول الرأسمالية الصناعية بعيداً عن حجم ( التأثير الأمريكي ) . فالتضخم الأمريكي \_ كما يقول الاقتصادي الشهير جوتفريد هابرلر ، هـو الذي حكم التضخم العالمي(<sup>48)</sup> .

وعلى أية حال ، فالورطة التي لم تحل حتى الأن ، لا على المستوى النظري ولا على مستوى السياسة الاقتصادية ، تتمثل في كيفية فض الاشتباك القائم بين التضخم والبطالة فمكافحة التضخم تؤدي إلى زيادة البطالة ، في حين أن محاربة البطالة تؤدي إلى مزيد من التضخم . وإنها لورطة كبرى حقاً .

#### ٢ ـ مشكلة التضخم الركودي عند مدرسة اقتصاديات جانب العرض :

راجت أفكار هذه المدرسة بشكل خاص في أواخر السبعينيات الماضية في عدد لا بأس به من الدول الرأسمالية الصناعية . وزادت شهرتها أكثر ، حينها استطاع أنصارها أن يقفوا وراء صياغة البرنـامج الاقتصـادي للرئيس ريجان إبّـان حملتـه الانتخابيـة عام ١٩٧٩ ، وإلى حد كبير أيضاً وراء البرنامج الاقتصادي لمرجريت تاتشر في بريطانيا قبل ذلك . على أنه تنبغي الإشارة هنا ؛ إلى أن هذه المدرسة لا توجد لديها نظرية اقتصادية محددة . كما أن أغلب المبادىء والأفكار التي راجت على أيدي أنصارها كانت ذات طابع عام وصياغات عمومية ، لا ترتكز على مبررات نظرية كافية . وعلى وجه الإجمال ، يغلب على هذه المدرسة الطابع المحافظ الليبرالي . وتتناثر في كتابات أنصارها الكثير من العبارات السيكولوجية والإنشائية (٧٥). وقد راجت أفكار هذه المدرسة تحت تأثير الكتابات الغير معمقة التي دبِّجتها أقلام عدد من الشخصيات العامة المحافظة ، والذين لا شهرة فم في مجال النظرية الاقتصادية ، مثل جورج جيلدر ، وانسكى ، أ. كريستول ، وغيرهم . كما أن شهرة هذه المدرسة قند تحققت من خلال ركبوبهم لموجنة النقد الشديدة التي وجهت إلى كينز ، وهي الموجة التي قاد عملياتهـا النقديــون ، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان . بـل أن عداءهم الشديد لكينـز ربما يتضـح من عنوان هـذه المدرسة : ( اقتصاديات جانب العرض ) . ذلك أنه لئن كانت الكينزية في التحليل الأخير ، قد قامت على تحليل الطلب الكلى الفعال ، وأعطت له أهمية قصوى في تحليل شروط التوازن العام وتفسير حالات التضخم والانكماش ، وفي تجنيب الأزمات الاقتصادية الدورية للرأسمالية من خلال التأثير فيه عن طريق تدخل الدولة ، مما جعل البعض يصفون الكينزية بأنها نظرية في اقتصاديات الطلب الكلى . فإن أنصار هذه المدرسة يتحدثون ـ على العكس من ذلك ـ عن « إقتصاديات العرض » كأمر معاكس لما ذهبت إليه الكينزية. وتجدر الإشارة ، إلى أن أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض يؤمنون بأن الراسمالية ، كنظام اجتماعي ، لا تنطوي على آليات داخلية تعرضها لأزمات إفراط الانتاج العامة ، بحكم إيمانهم الشديد بقانون ساي للاسواق ، الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له . وبناء عليه ، توجد دائماً مساواة بين العرض الكلي والطلب الكلي . وهم يعتقدون أيضاً ، أن عناصر الإضطراب التي تنشأ بين العرض الكلي والطلب الكلي إنما تنشأ من جرّاء التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن تقييد حرية الأفراد والمشروعات .

وفي هذا الخصوص يقول جورج جيلدر ، وهو أحد الأعلام المبرزين في هذه المدرسة ما يلي ، في صدد كلامه عن قانون ساي للأسواق : وإن هذه النظرية ، المرتبطة باسم الاقتصاد الفرنسي جان باتست ساي ، تقول أساساً ، بأن مجموع الأجور والأرباح والإيجارات المدفوعة لانتاج سلعة ما يكون كافياً لشرائها . ولا يعني ذلك أن نفس الناس الذين صنعوا شيئاً ما سيشترونه بالضرورة . وإنما يعني أنهم قادرون على ذلك . فمبلغ النقود المدفوع لعناصر الانتاج ، في شكل إيجارات وأجور ومرتبات وفوائمد وأرباح ، لصنع وتسويق سيارة على سبيل المثال ، سيكون كافياً بالضبط لشرائها ، وبالتالي ، وعلى إتساع نظام بأسره ، يكن أن تتوازن دائهاً القوة الشرائية والقوة الانتاجية ، وسيكون هناك دائهاً من الثروة في الاقتصاد القومي ما يكفي لشراء منتجاته . ولا يمكن أن يكون أن يكون مساك ناشىء عن عدم كفاية الطلب الكلي . فالمنتجون ، بصورة جاعية ، وأثناء عملية الانتاج ، يخلقون الطلب على سلعهم . ومن الواضح أن هذه فكرة مبسطة من نواح كثيرة ، ولكنها تتضمن عدداً من الحقائق والمغاني الاقتصادية فكرة مبسطة من نواح كثيرة ، ولكنها تتضمن عدداً من الحقائق هي أساس نظرية جانب العرض المعاصر (٢٠) » .

وأهمية قانون ساي للأسواق ، في رأي أنصار هذه المدرسة ، لا يكمن في مجال قضية التوازن العام فحسب ، بل وفي أنه يوضح الطريق للخلاص من مأزق الرأسمالية في الأونة الحالية . فهو ، أي هذا القانون ، بحكم تركيزه على جانب العرض ، يشير إلى أهمية زيادة الإستثمار والانتاج والإنتاجية ، وما يتطلبه ذلك من حوافز ومناخ . وسنعود لذلك فيا بعد .

عموماً . . . . حينها حاول أنصار هذه المدرسة تفسير مشكلة التضخم الركودي ، فإن إنجازاتهم في هذا الخصوص لم تقدم أي جديد . ولكن يبدو أنهم متفقون تماماً مع النقدين فيها ذهبوا اليه من أن التضخم في التحليل الأخير ما هـ و إلا إفراط في عرض النقود ، بصورة لا تتناسب مع النمو الإقتصادي . من هنا يؤكد جورج جيلدر على « أن أي غو في عرض النقود يفوق الزيادة في الانتباجية سيتسبب في النهاية في رفع الأسعار وهبوط قيمة النقود(٢٣)» . . بيد أن أنصار هذه المدرسة وإن كانوا يتفقون مع النقديين في أن التضخم ما هو إلا ظاهرة نقدية بحت ، قائهم ، بالإضافة إلى ذلك ، يشيرون إلى فكرة جديدة ، مفادها أن الضرائب المرتفعة يمكن أن تعد سبباً جوهرياً من أسباب التضخم . فالضرائب في رأيهم ، يجب النظر إليها على أنها تكاليف . « وعندما ترتفع هذه التكاليف تتناقص الأرباح ، ويصاب الموردون الحديون بالفشل ، ويهبط الانتباج لكن الطلب يستمر ، فترتفع الأسعار للسلع الباقية (٢٨) .

كما تجدر الإشارة أيضاً ، إلى أن أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض يعترضون على المنطق الذي قام عليه منحني فيليبس . ففي اعتقادهم ، أنه لا توجد تلك العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم ، لا في الأجل الطويل ولا في الأجل القصير . بل أن القارىء لكتابات أنصار هذه المدرسة سوف يلحظ أنهم يتوصلون إلى نتيجة طريفة ، تخالف الفكرة الأساسية لمنحني فيليبس . فإذا كان منطق منحني فيليبس يشير إلى أن الإنخفاض في عدد العمال العاطلين يتزامن عادة مع زيادة معدل التضخم ؛ فإن أنصار هذه المدرسة يؤكدون ، بأن الزيادة التي تحدث في العرض وما تؤدي إليه من تقليل في عدد العمال العاطلين ، إنما تؤدي في الوقت نفسه إلى سحب الدم من القوى المغذية للتضخم(٢٩) . حينها يزداد عرض السلع والخدمات . وهم في ذلك يشيـرون ، إلى أن وقائع التاريخ الاقتصادي لا تدل على أنه في الفترات التي حدث بها نمو اقتصادي وتوسع في الانتاج كانت مقترنة بوجود تضخم . ومن ثم لا يوجد تعارض بين زيـادة معدلات التوظف والإستقرار النقدي والسعري(٣٠٠) . ولهذا يعتقدون ، أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وضعف نمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات تعد من الأسباب القويمة للتضخم . هذا لا يعني ، بأي حال من الأحوال ، أن أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض ينكرون أن التضخم ، هو ، في التحليل الأخير ، ظاهرة نقدية بحت ، وأن ئمة إجراءات وسياسات نقدية يجب الإضطلاع بها لمكافحة التضخم (٣١) .

وإنطلاقاً مما تقدم ، يعطي أنصار هذه المدرسة للحوافر أهمية ارتكازية في تحليلهم . وفي اعتقادهم أن الحوافر التي ينبغي التأثير فيها لعلاج مشكلات الرأسمالية الراهنة ، ومنها مشكلة التضخم الركودي بطبيعة الحال ، هي تلك الحوافز التي تؤثر في طريقة سلوك الأفراد إزاء العمل ووقت الفراغ من ناحية ، وتلك التي تؤثر في طريقة توزيع دخولهم فيها بين الاستهلاك الجاري والإدخار من ناحية أخرى ، إن مشكلات

الرأسمالية الحالية سوف تحل لو أمكن زيادة العمل ( الانتاج ) والإدخار ( الإستثمار ) . وفي هذا المجال ، يأخذ أنصار هذه المدرسة على النقديين أنهم قد أعطوا أهمية مبالغ فيها للعامل النقدي في علاج أزمة التضخم الركودي ، وإنهم ، أي النقديين ، قد أهملوا الجانب الحقيقي من الاقتصاد القومي وهو جانب العرض .

والحقيقة ، أنه بالرغم من أن هناك منطقة أفكار مشتركة يقف عليها النقديون وأنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض ، جنباً إلى جنب ، ( مشل الإنحياز المطلق للحرية الفردية ونظام المشروعات الخاصة ، والهجوم الشديد على التدخل الحكومي ، والنقد اللاذع للفلسفة الكينزية ، . . . إلى آخره ) ، إلا أن ثمة مناطق نزاع واضحة تفصل بين أفكارهم ، وبخاصة في مجال مكافحة التضخيم الركودي .

فبينا يعطي النقديون ، كما رأينا سابقاً ، أهمية خاصة للسياسة النقدية الانكماشية في مكافحة موجة التضخم ، فإن أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض يعطون للسياسة المالية ( وبالذات السياسة الضربيية ) أهمية أكبر ، لأنهم يعتقدون أن لها تأثير كبير على حوافز العمل والانتاج ، وإلى حد ما على الميل للإدخار في الاقتصاد القومي كبير على حوافز العمل والانتاج ، وإلى حد ما على الميل للإدخار في الاقتصاد القومي التأثير على زيادة العرض . وهنا يقول جورج جيلدر : « ولكي تدرك الحكومة منافع المنافير على زيادة العرض . وهنا يقول جورج جيلدر : « ولكي تدرك الحكومة منافع الخفض الضربي في مكافحة التضخم ، فإنه ينبغي عليها أن تخفض الضرائب على الإستثمارات والأرباح أكثر كما تخفض الضرائب على الدخول . ذلك أن أكثر الأسباب المؤدية للتضخم خفض الضرائب على الدخل وزيادتها على الإستثمار ، كها حدث في أواخر الستينيات ، حينا تم تخفيض أعلى معدل ضربيي على الدخل الكتسب من ٧٠٪ إلى ٥٠٪ ، في حين تم رفع الضرائب على أرباح رأس المال إلى ٥٠٪ تقريباً (٣٠) ». وقد تم الأخذ بمقترحات أنصار مدرسة جانب العرض في التخفيضات الضربية التي تقررت في مشروع روث - كيمب ، وفي مشروعات الاصلاح الضربي

وقد حاول بعض المفكرين أن يوجدوا نوعاً من « فض الاشتباك » بين النقديين وأنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض ، على أساس الإدعاء ، بأن السياسات المللية ، إنما ينصرف تأثيرها فقط إلى القطاع الحقيقي ، في حين ينصرف تأثير السياسات النقدية والإثنمانية فقط إلى القطاع النقدي بالاقتصاد القومي . وطالما لم تطغم سياسة على أخرى ، على نحو يؤثر سلباً على بحمل الحركة في النشاط الاقتصادي ، فإن الاهتمام بالسياستين بشكل متوازن يصبح أمراً مطلوباً . وليس يخفى ، أن هذا نوع ساذج من

التوفيقية ، التي يصعب الإقتناع بها . بيد أن هذا الموقف التوفيقي كان مطلوباً في بداية عقد الثمانينات وذلك لتوحيد الصفوف بين النقديين وأنصار هذه المدرسة للوقوف بشراسة أمام الكينزية . وقد بدا كها لو أن أمر الخلاف بينهها قد انتهى .

ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة أن الاختلاف والصراع بينها قد طفا على السطح مرة أخرى . وعلا الضجيج من جديد . فقد استفاد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض من الفشل الذي منيت به السياسات النقدية التي طبقتها إدارة الرئيس ريجان في عامي ١٩٨١ و١٩٨٩ في مواجهة مشكلات النمو والانتاجية وقضايا الإدخار والإستثمار وإعادة توزيع الموارد وتجديد رؤ وس الأموال ، وفي مواجهة مشكلات عجز ميزان المدفوعات ، . . . إلى آخره (٢٩٥) و هذا راح أنصار هذه المدرسة يوجهون سهام نقدهم من جديد للنقديين ، وتعمدوا كثرة الحديث عن ضرورة زيادة الانتاج والانتاجية وخلق الحوافز لدى المستثمرين ، وهو ما يقتضي العدول عن السياسات التي أوصى بها النقديون .

فالسياسات النقدية والإتتمانية الإنكماشية التي أوصى بها النقديون وأخدت سبيلها للتنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وإلى حد كبير في بريطانيا ، وفي غير ذلك من الدول ، باعتبارها السبيل الأساسي لمكافحة التضخم ، قد أثرت بشكل سلبي على إمكانات إنعاش جانب العرض ، وذلك على الرغم من أن السياسة المالية كانت قد خطت خطوات هامة في مجال تخفيض الضرائب على أرباح رؤ وس الأموال لتشجيع الحوافز على الإستثمار والانتاج . إن كاتباً مثل أ. لافر A. Laffer ، وهو أحد المبرزين في مدرسة اقتصاديات جانب العرض يسخر من النقدين حينها يقول(٢٠٠):

«It is nonsense to think that the current policy of slowing growth in the quantity of money will slow inflation.. I do not know of any major inflation that has been stopped by a recession».

ومهها يكن من أمر ، فإن أنصار مدرسة اقتصاديات العرض ، ما زالوا يتمسكون بفكرتهم التي تقول ، أن خير وسيلة لمجابهة أزمة الركود التضخمي ، هي زيادة الانتاج والعرض الحقيقي من السلع والخدمات . ولهذا فهم من أنصار سياسات النقود الرخيصة Cheap Money Policy بدلاً من السياسات النقدية الانكماشية ، حيث أن الإئتمان الميسر وذي الكلفة المنخفضة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الحوافز الدافعة لزيادة الانتاج

والإنتاجية في القطاع الخاص ، وبالتالي زيادة العرض ، على النحو الذي يكبح من جماح التضخم .

وعلى أية حال ؛ فإنه مها كان من أمر الخلاف الذي نشأ بين النقديين وأنصار مدرسة اقتصاديات العرض ؛ فإنهم في الحقيقة بمثلان رافدين من تيار واحد ، هو تيار الليبرالية المحافظة الحديثة ، الذي يستهدف العودة بالرأسمالية إلى أيام الصبا الجميلة ، حينا كانت المناضة والحرية هما الجانحان اللذين انطلقت بها الرأسمالية الصناعية إلى معارج النمو . وهو تيار ، من الواضح ، أنه يجلم بتحقيق المستحيل .

#### ٣ ـ مشكلة التضخم الركودي عند مدرسة التوقعات الرشيدة :

ينتمي أنصار هذه المدرسة إلى تيار النبوكلاسيك ، وهو التيار الدني يرى أن الراسمالية كنظام اجتماعي ، لا تنطوي على عوب خطيرة ، وإنحا العيوب ترجع إلى العوائق التي تحول دون عمل قوانين الاقتصاد الحر ، وإلى تدخل الحكومات في النشاط الإقتصادي ، وإلى تزمت نقابات العمال وإصرارها المستمر على زيادة الأجور . كما أن هذا التيار ينكر بشدة تناقضات النظام الرأسمالي ، مثل تناقضات التوزيع والركود ، وإتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض ، وتناقضات التوازن العام ، . . . إلى آخره . وقد ظل هذا التيار ، منذ بدء تكوينه وحتى الآن ، يركز على مقولات المنافسة الكاملة ، وضوورة توفر المرونة النامة لتغيرات الأسعار والأجور ، وأهمية ذلك في تحقيق التوزيع والأمثل للموارد . وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة لا تحتملها هذه الدراسة ، نكتفي هنا بالقول ، بأن النيوكلاسيك يعتقدون ، أنه لو توافرت حرية الأفراد ونقاء الأسواق من التخلات ؛ وسعى الأفراد لتحقيق منافعهم ، وانحصرت مهمة الحكومات في تأدية وطائفها التقليدية ، وحرصت على حماية الحرية الاقتصادية فإن الرأسمالية يمكن أن تسير وتطور بلا مشاكل أو أزمات .

وينطلق أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة من فرض بسيط ، ينص على أن كل وحدة اقتصادية ، منتجة أو مستهلكة ، بائعة أو مشترية ، مدخرة أو مستثمرة ، إنما تبني سلوكها الاقتصادي على أساس أن تحصل على أفضل النتائج من ما تملك من موارد . ومن المعلوم ، أن هذا هو الفرض الأساسي الذي تقوم عليه نظرية توازن المستهلك ونظرية توازن المنتج في التحليل الاقتصادي الرأسمالي . ففي جميع الأحوال ، يفترض أن هناك رشداً في السلوك ، يدفع الإنسان الى تعظيم المنافع الى أقصى حد ممكن ، وإلى تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن . ولا تشذ قضية « التوقعات الرشيدة ، عن هذا المنطق.

فهناك أمام كل وحدة اقتصادية كم معين من المعلومات ، وأنه عند إجراء التوقعات التي تبنى عليها قرارات تلك الموحدة في المستقبل ، فلا بد وأن تستخدم تلك المعلومات أفضل استخدام ممكن ، لكي تكون التوقعات رشيدة والقرارات حكيمة . ونظرية التوقعات الرشيدة ، بهذا المعنى ، هي في حقيقة الأمر أقرب إلى قضايا السلوك(٣٠). ومن هنا يمكن تعريف و التوقعات الرشيدة » كما عرفها ر. مادوك وم . كارتر كما يلى(٣٠):

« ... Rational expectation is the application of the principle of rational behavior to the acquisition and processing of information and to the formation of expectations».

وفي البداية نقول ، أن الرواد الأول لهذه المدرسة هم الاقتصاديان النمساويان و. مورجن شتيرن ، وفريدريك فون هايك ، اللذين كانا قد أشارا ، منذ الثلث الأول من القرن العشرين ، إلى أهمية عنصر التوقعات في حركية النظام الاقتصادي ، ودوره في التأثير على التوازن فيه . ثم أخذ عنصر التوقعات ، بعد ذلك ، أهمية خاصة عند كينز في النظرية العامة للنقود والتوظف والفائدة / ١٩٣٦ ، حيث يلعب هذا العنصر دوراً بارزا في تحديد الميل للإستثمار والكفاية الحدية لرأس المال ومن ثم يقوم بدور هام في تحديد مصمويات الانتاج والتوظف . فالطلب الكلي الفعال عند كينز همو طلب متوقع . كها إستخدم عامل التوقعات ببراعة شديدة في تفسير التقلبات الدورية ( المنتظمة والمتباعدة والمتقاربة ) التي تحدث في أسعار وكميات المنتجات الزراعية ، من خملال النصوذج والمتفارية الذي كان معروفاً في التحليل الاقتصادي منذ ثلاثينيات هذا القرن .

وفي بجال دراسات التضخم ، دخل عنصر التوقعات بشكل واضح في التحليل عند المدرسة السويدية الحديثة ، التي يمثلها ليندبرج ، ليندال ، وبنت هانسن . فهذه المدرسة ، التي تبلورت في الثلاثينيات والأربعينيات من قرننا الحالي ، كانت ترى ، أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على مستوى الدخل وخطط الانتاج كها ذهب كينز ، بل وعلى خطط الإنقاق القومي من جهة وخطط الانتاج القومي من جهة أخرى . أو بعبارة أدق ، تتوقف على العلاقة بين خطط الإستثمار وخطط الإدخار . وقد إنتهت هذه المدرسة إلى القول ، بأن التضخم أو الإنكماش إنما ينشأ نتيجة لاختلاف خطط الإستثمار عن خطط الإدخار . فلو زاد الإستثمار المتوقع Ex-ante عن الإدخار

المتحقق؛ فإن ذلك يعني أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي ، ولهذا تميل الاسعار نحو الارتفاع. والتضخم في هذه الحالة يعبر عن نفسه في شكل فجوة أو فائض طلب excess demand أو خطط شراء لم تتحقق في أسواق السلع وفي أسواق عوامل الانتاج، وفي وجود دخول غير متوقعة للمنتجين (٣٨).

وفي الأونة الراهنة ؛ اتخذ مفهوم و التوقعات الرشيدة ، أهمية محورية عند عدد كبير من القضايا الاقتصادية المعقدة ، من الاقتصادين بالبلاد الرأسمالية لتحليل كثير من القضايا الاقتصادية المعقدة ، وبالذات قضايا التضخم والركود والإستقرار النقدي . . إلى آخره . وظهرت في كبريات المجلات العلمية بحدة دراسات ومقالات تستخدم هذا المفهوم لتبيان أن التوقعات الرشيدة يمكن أن تفيد في رسم وتحديد السياسات النقدية والإثتمانية على نحو أكثر فاعلية . وكانت البداية لاستخدام هذا المفهوم وتحت هذا المصطلح ( التوقعات الرشيدة ) هي المقالة التي كتبها الاقتصادي الأمريكي ج . موث Muth . في مجلل الايكونوميتريكا في عام 1971 والتي حاول فيها أن يفسر تحركات الأسمار من خلال التوقعات " . ومنذ ذلك التاريخ ، ظهرت عدة نماذج إقتصادية عن « التوازن العام » تستخدم مفهوم التوقعات الرشيدة " .

وعموماً ، فإنه نظراً لأن مقولة و التوقعات الرشيدة ، قد استخدمت بطرق مختلفة في كثير من النماذج الاقتصادية ، فإن ثمة خلافاً حول مفهوم هذه التوقعات . فمثلاً ، نجد أنه في دراسة توماس سارجنت ونل والش عن التضخم الجامع ، تكون التوقعات ، في رأيها ، رشيدة إذا كان التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية يتم طبقاً لما تمليه قواعد النظرية الاقتصادية (٢٩). ومها يكن من أمر ، فإن نمط تكوين التوقعات الرشيدة وشروط صياغتها وتحديدها ، إنما يعتمد ـ كها يقول موث ، على هيكل البناء النظري للنموذج الذي يستخدم لوصف الاقتصاد القومي (٩٥).

والحق ، أن النموذج النظري العام الذي تستند إليه مدرسة التوقعات الرشيدة في عال تفسير التضخم هو نموذج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي . ومن المعلوم أن من أهم الدعائم التي قام عليها هذا النموذج ، في مجال النقود ، هو مبدأ حياد النقود في الحياة الاقتصادية . حيث نظر الاقتصاديون الكلاسيك الى النقود على أنها مجرد ستار أو خداع veil تتغلف به الأشياء الحقيقة . . . أنها مجرد عربة لنقل القيم الى الأسواق . وهذا فإن التغيرات التي تحدث في كمية النقود ليس لها أية تأثير على الجانب الحقيقي في الاقتصاد القومي . ويضاف إلى ما تقدم ، أنه في ضوء إفتراض حالة المنافسة الكاملة التي إفترض الكلاسيك سيادتها ، فإنه يفترض أن الأسعار تـواثم نفسها بنفسها طبقاً للمتغيرات

الحقيقية ، الأمر الذي يعني أن هناك مرونة تامة لتحركات الأسعار ، ومن ثم لا توجد أية عناصر للجمود تسيطر على الأسواق.

وفي ضوء هذه الإفتراضات الكلاسيكية ( التي تعرضت في الفكر الاقتصادي لانتقادات عنيفة ) يعتقد أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة ، أنه لو تـوافرت المعلومـات والحرية الاقتصادية ونظام المنافسة الكاملة ، فإن الزيادة التي تطرأ على عرض النقود ينصرف تأثيرها فقط إلى المستوى العام للأسعار . أما الأسعار النسبية ، فتظل كما هي(٤٣) . وتظل ، من ثم ، خطط الانتاج والمتغيرات الحقيقية الأخرى بعيداً عن تأثير النقود . ويشترط لتحقيق ذلك أن توجد معرفة كاملة بخطط الحكومة في المستقبل تجاه عرض النقود . ويناء عليه ، لو أدرك الأفراد مسبقاً ، أن الحكومة سوف تزيد من عرض النقود في المستقبل ، فإن كل المشاركين في النشاط الإقتصادي سوف يستخدمون هذه المعرفة لكي يواثموا سلوكهم الاقتصادي مع الزيادة التي ستحدث في المستوى العام للأسعار . ولن تكون هناك أية مشكلة . إن المشاكل تظهر لو أنهم فوجئوا بخطة الحكومة لزيادة عرض النقود . إن التوقعات الرشيدة ، جذا المعنى ، ليست سوى السلوكيات المتوائمة مع الأسعار المتوقعة.

#### العرض الرياضي لنموذج « التوقعات الرشيدة »(٤٤) :

يستخدم النموذج الرموز التالية ، مع العلم بأنها تعبر عن معدلات تغير وليسعن مستويات:

> = الدخل ۷ı

 مستوى الدخل الذي يتحقق عنه معدل البطالة الطبيعي . ÿ

> = الأسعار рı

= الأسعار المتوقعة . D٠t

= أدوات السياسة الحكومية ( عرض النقود ) . Жı

= جميع المعلومات المتاحة في الفترة الزمنية 1 - 1 11-1

> = الأخطاء العشوائية ( Eut = 0 ) Uı

= عامل التوقعات Expectations Operator E

ويقوم النموذج على ثلاثة معادلات أساسية هي:

(۱) .... 
$$y_1-\overline{y}=a\left(p_1-p_{-1}\right)+u_1$$
 معادلة العرض معادلة الطلب  $y_1=-b\,p_1+c\,x_1$ 

ومن معادلة العرض ومعادلة الطلب يمكن أن نحصل على:

وباستخدام معادلة التوقعات الرشيدة ، أي المعادلة رقم (٣) فإننا نحصل على :

$$= E \left[ \frac{1}{a+b} \left( a p_{i+} + c x_i - \overline{y} - u_i \right) \right]$$

$$= \frac{1}{a+b} \left( a E p_{i+} + c E x_i - E \overline{y} - E u_i \right)$$

ونظراً لأن:

$$E p_{\tau_1}^* = p_{\tau}, E \overline{y} = \overline{y}, E u_{\tau} = 0$$

اذن

(4) 
$$p \cdot i = \frac{1}{a+b} (ap \cdot i + c E x_i - \overline{y})$$

وبطرح المعادلة (٥) من المعادلة (٤) نحصل على

(1) ..... 
$$p_1 - p_{1} = \frac{1}{a+b} [c(x_1 - Ex_1) - u_1]$$

وبإحلال المعادلة رقم (٦) في المعادلة (١) نحصل على :

$$y - \widehat{y} = \frac{a}{a+b} \left[ c \left( x_1 - E x_1 \right) - u_1 \right] + u_1$$
(Y) ... 
$$= \frac{a c}{a+b} \left( x_1 - E x_1 \right) + \frac{b}{a+b} u_1$$

ومن هذه المعادلة يتين ، أن إنحراف مستوى الدخل عن المستوى الطبيعي إنما يعتمد على عدم التناسق الموجود في السياسة الحكومية ، وهو ما يعبر عنه القوس التالي ( x - E x . )

وهكذا يتضم لنا ، أنه لا توجد إختلافات جوهرية بين مدرسة التوقعات الرشيدة وين التقدين . فكلاهما يتطلقان من أن السبب الرئيسي للتضخم هو الزيادة المفرطة في عرض التقود ، زيادة لا تتناسب مع العرض الحقيقي للسلع والخدمات . ولكن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يؤكدون في هذا المجال على فكرة قدية ، وهي أن مستوى الأسعار المتحقق في فترة ما ، يتأثر أيضاً بالتوقعات السعرية التي يجريها المتجون والمستهلكون ، وإن هذه التوقعات تكون سليمة وغير باعثة على الإضطراب إذا كانت منية على معلومات صحيحة .

ونظراً لأن مدرسة التوقعات الرشيدة تنتمي إلى النيوكلاسيك ؛ ونظراً لأن النيوكلاسيك ، عموماً ، من معارضي الكينزية ويتقدون بشدة التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي على نحو ما اقترح كينز ، فإنهم ، أي أنصار هذه المدرسة ، يتقدون السياسات التي كمانت تطبق بالبلاد الراسمالية الصناعية المتأثرة بالكينزية وذلك من عدة وجوه(فه) :

إن تلك السياسات لم تعد الآن تتفق مع الواقع المتغير للرأسمالية المعاصرة .

٢ - إن تلك السياسات لم تعد لها فاعلية مؤكدة .

٣- إن تلك السياسات تنفي حرية الاختيار للإنسان ، فهي تفترض أن الحكومة تختار البديـل
 نيابة عن الأفراد .

وبدلاً من السياسات الكينزية المعروفة ، يرى أنصار هذه المدرسة ضرورة وجود سياسات مستقرة ومعلومة لعلاج مشاكل الرأسمالية . وعندما يثور التساؤل : لكن ما هي طبيعة هذه السياسات ؟ يجيب الأنصار : هذه مسألة يمكن أن يثور بشأنها الجندل . ولكن المهم أولاً هو أن توجد تلك السياسات ، وأن تحدد الحكومات ، ويشكل واضح ومعلوم ، قواعد اللعبة الاقتصادية ، أي مجموعة السياسات والتوجهات العامة ، حتى يستطيع الأفراد أن يدركوا مسبقاً ما هو حجم الفرص والمجالات المتاحة أمامهم ، وحتى يدركوا ، من ثم ، نتائج قراراتهم الاقتصادية . إن السياسة الضريبية ، والسياسة النقدية ، وسياسة الانفاق العام ، . . . كلها يجب أن تكون واضحة ومعلنة لفترات قادمة ، حتى تأتي التوقعات سليمة ، وتكون سلوكيات الأؤاد رشيدة .

## ٤ ـ مشكلة التضخم الركودي عند المدرسة المؤسسية :

تعتبر مدرسة « المؤسسية » Institutionalism أحد روافد الفكر الاقتصادي الراسمالي المعاصر الناقدة لواقع الرأسمالية الحالية(٤٦). وقد تناولت بالنقد الاتجاهات الرئيسية الشائعة في علم الاقتصاد البورجوازي ، مثل الكينزية والنيوكلاسيكية والكينزية الحديثة . ويين نقد الواقع النظري والواقع العملي للرأسمالية ، يحاول أنصار هذه المدرسة تقديم بعض الحلول والمقترحات الاصلاحية . على أن أهم ما يميز هذه المدرسة ، هو أنه إذا كانت الاتجاهات الرئيسية في علم الاقتصاد البورجوازي قد افترضت ، ضمناً ، ثبات واستقرار مؤسسات المدولة الرأسمالية ، فإن هذه المدرسة لا تفترض ثبات هذه المؤسسات . من هنا يعطي مفكرو هذه المدرسة و للمدولة » وو للشركات الكبرى » وو للنقابات العمالية » أهمية خاصة ومحورية في تحليل واقع الرأسمالية ومشكلاتها الراهنة .

ولئن كانت الاتجاهات المختلفة في علم الاقتصاد البورجسوازي قد اهتمت ، في الأساس ، بتحليل المتغيرات الاقتصادية المختلفة (كالإدخار والإستثمار واللدخيل ومعدلات البطالة والتضخم ، والانتاجية والتقدم التكنولوجي . . إلى آخره ) ودراسة العلاقات القائمة بينها لتحديد تأثيرها على النمو الاقتصادي والتوازن العام ، فإن ما يعني به أنصار هنه المدرسة هو دراسة وتحليل المؤسسات والتنظيمات التي يتكون منها هبكل المجتمع الرأسمالية ، في محاولة لتشخيص مشكلات الرأسمالية من خلال التركيز على سلوكيات هذه المؤسسات والتنظيمات وعلاقاتها ببعضها البعض . وقد توصلوا من وراء ذلك إلى نتيجة معينة ، مفادها ، أن الأدوات التي تعتمد عليها المدولة الآن في التأثير على النمو الاقتصادي والتوازن العام ( مثل سياسات الانفاق العام ، والسياسات النقلية والمالية . . ) لم تعد كافية لمواجهة مشكلات الرأسمالية ( ومن بينها مشكلة التصفحم ) ، وان ما يجب الاعتماد عليه في هذا الخصوص هو أدوات وسياسات أكثر فاعلية ، تبناها المدولة ، وتقوم على التعاون المستمر والشامل بين الأجزاء المختلفة للكيان الاجتماعي ، وبالذات جهاز المدولة ، والشركات المساهمة ، والنقابات المعالية ( ۱۸) الاجتماعي ، وبالذات جهاز المولة ، والشركات المساهمة ، والنقابات المعالية ( ۱۸) .

في ضوء هذه الخلفة الموجزة عن أهم الاتجاهات الفكرية التي تميز مدرسة « المؤسسية » يمكن الآن أن نتعرض لجوهر تفكيرهم في قضية التضخم الركودي ، من حيث تفسيرها ووسائل علاجها . وسوف نستند في هذا الخصوص على أفكار جون كنث جالبريث باعتباره خير ممثل لهذه المدرسة .

ينطلق جون كنث جالبريث من مقولة معينة ، تقول : إن التضخم هو المشكلة رقم اثنين التي لم تجد حلاً بالنسبة لمجتمع الوفرة The Affluent Society بعد مشكلة خلق الطلب الاستهلاكي الكافي وتمويله (٤٨٠). وهو يعتقد ، أن الدول الرأسمالية الصناعية قد استطاعت مواجهة المشكلة الأولى من خلال الدعاية والاعلان والتأثير في نفسية المستهلك ومن خلال نظام الميم بالتقسيط والأوكازيونات ، والتوسع في الديون الاستهلاكية . وقد أدى ذلك إلى وجود نمو هالله في الديون على الميتون على المتحقة على القطاع المثلل في الديون المستحقة على القطاع العالمين أما المشكلة رقم اثنين (أي مشكلة التضخم) فإن جالبريث يأخذ على الكيزية ، أنها العاصح نفسه بنفسه ، بطريقة ما ، في قد أوحت لانصارها ، بأن التضخم في زمن السلم قد يصحح نفسه بنفسه ، بطريقة ما ، في

حين أن الواقع يشير ، إلى أن القوى التي تعمل على إذكاء التضخم وجعلته مشكلة فريدة ، أصبح لا يمكن السيطرة عليها في وقتنا الحاضر<sup>(49)</sup>، وبخاصة في ضوء سعي الدولـة لتحقيق التوظف الكامل وإنجاز معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي .

على أن جالبريث ، في صدد تحديد رؤ يتـه لمشكلة النضخم في الرأسمـــالية المعـــاصرة ، يعطي أهمية خاصة لقوتين ( أو مؤسستين ) ، يعتبرهما مسؤ ولتين مسؤ وليـــة كبيرة في إحــــداث دراما النضخم ، وهما : قوة الاحتكارات ، وقوة النقابات العمالية .

وفيا يتعلق بالقوة الأولى ، يرى جالبريث ضرورة التفرقة بين قطاعين متمايزين في الاقصاد القومي . القطاع الأولى ، هو ذلك القطاع الذي يوجد فيه عدد كبير من المنتجبن ( مثل القطاع الزراعي ) وتتوافر داخله ، الى حد لا بأس به ، شروط المنافسة الكاملة أو الحُرة . هنا ، لا يوجد منتج فرد يستطيع أن يؤثر على الأسعار . ولهذا ، فإن الأسعار في هذا القطاع غالباً ما تتحرك وتتحدد في ضوء آليات السوق . أما القطاع الثاني ، فهو قطاع تنافس القلة VOligopoty الذي يسود في مجال الصناعات التحويلية . وهنا نجد عدداً صغيراً من الشركات الانتاجية الشي يسود في مجال الصناعات التحويلية . وهنا نجد عدداً صغيراً من الشركات الانتاجية المضخمة التي تستطيع ، بما له امن تأثير على جانب العرض ، أن تتحكم في تحديد السعر . وهذا يعني ، أن قوانين العرض والطلب المألوقة ، لا تنظم أسعار منتجات هذه الشركات . حيث أن لهذه الشركات الضخمة استراتيجية سعرية خاصة بها . وفي هذا الخصوص ، يفرق جالبريث بين ما يسميه « بالاستراتيجية الدفاعية » ، و« الاستراتيجية الهجومية » لتكوين الاسعار وحكاية .

ويعتقد جالبريث ، أنه في الاستراتيجية الدفاعية ، يكون الهدف الأساسي للمؤسسة الاحتكارية هو طرد المنافسين والمنتجن الصغار والإستئنار بالسوق . وتنتهج المؤسسة ، للوصول الى هذا الهدف ، سبلاً شتى ، مثل حرب الأسعار التي تخفض فيها المؤسسة أسعار منتجاتها الى مستويات تجعل الأخرين يحققون خسارة ، واللجوء إلى سياسات الإغراق Dumping ، والسيطرة على مصادر المواد الحام . كما تحرص المؤسسة الاحتكارية في هذه الاستراتيجية على خلق طلب غير مرن على منتجاتها ، وذلك من خلال وسائل الدعاية والاعلان والتغليف والتعبة والثاثير في نفسية المستهلك .

أما الإستراتيجية الهجومية لتكوين الأسعار الاحتكارية ، فيرى جالبريث أن المؤسسة تلجأ إليها حملًا تتحقق أهداف الاستراتيجية الأولى ( السيطرة على السوق ) . هنا تسعى المؤسسة ، بكل ما تملك من حيل وطرق لتحديد الأسعار التي تحقق لها أقصى ربح ممكن . وفي هذه الاستراتيجية تعمل للؤسسة على دعم موقعها الاحتكاري وعندئذٍ تكون في وضع يمكنها من مواجهة أية زيادة نطراً على تكاليف الانتاج . ويعتقد جالبريث ، أن الأسعار التي تحقق أقصى ربح للشركات الاحتكارية سوف تثير في الوقت نفسه الدوافع لمطالبة العمال بزيادة الأجور (°°). لكن المؤسسة الاحتكارية تكون قـــادرة على تعــويض زيادات الأجــور ، وأية زيــادة أخرى في التكاليف .

وهكذا ، يخلص جالبريث الى نتيجة معينة ، مفادها ، أنه نـظراً للطبيعة الاحتكـارية لتكون الاسعار ، فإن القوى التي كانت تعمل في الماضي وتعزز الاتجاهات نحو هبوط الاسعار (كيا كان الحال في نظام المنافسة الكاملة ) قد تعطل مفعولها . فالاسعار في الأونة الراهنة ، من الممكن أن ترتفع بالرغم من النمو الذي يجلث في انتاجية العمل وهو الأمر الذي كان يستلـعي انخفاضها إبان عصر المنافسة الكاملة .

أما القوة الثانية ، التي أولاها جالبريث أهمية خاصة في تفسير مشكلة التضخم بالدول الراسمالية الصناعية ، فهي قوة نقابات العمال التي نجم عنها ما يسمى « بالحركة التراكمية للأجور والاسعار » ، أي السباق بين رفع أسعار المنتجات النهائية من ناحية ، وزيادة الأجور من ناحية أخرى بشكل متنالي . فعندما ترتفع أسعار السلع وتنخفض القيمة الحقيقية للأجور ، فإن العمال من خلال فوة النقابات يستطيعون فرض زيادات في الأجور لتعويض هذا الإنخفاض . لكن المؤسسات الاحتكارية تكون في وضع يمكنها من نقل عبء هذه الزيادة في الأجور إلى الاسعار مرة أخرى . وهنا يقول جالبريث : « إن التضخم عملية تعكس قوة المؤسسة . كما أن المحركة الصاعدة للأسعار تعكس ، القدرة على تعويض الأجور والزيادة في التكاليف الأخرى غير الخاضعة للاشراف كلية ( ) ، وعلى أية حال ، فإن لولب الأجور والأسعار ، الذي يلعب دوراً هاماً في تفسير العملية التضخمية يبدو عند جالبريث قوي المفعول ، شديد التأثير ، حينها يكون النظام في حالة توظف كامل .

ومع ذلك ، تجدر الإشارة هنا ، إلى أن جالبريث يعتقد ، أن المؤسسات الاحتكارية هي الرابحة في السباق التراكمي بين الأجور والأسعار . فهو يرى « أنه حتى النقابات الأكثر قوة ، والأشد تمرساً بأساليب النضال لا تستطيع بواسطة رفع الأجور أن تعوض الحسارة في الدخول الحقيقية الناجمة عن ارتفاع أسعار . أما الشركات الكبيرة فمن الأسهل عليها كثيراً أن تحمل المسهلكين النفقات الناجمة عن زيادة الأجور بواسطة زيادة أسعار متبجاتها . وهي في ذلك لا تقتصر على التعويض عن هذه الزيادة بحد ذاتها ، ولكن ، شأن أصحاب الحوانيت ، تحصل رسماً إضافياً ، وجميى ، بفضل التضخم ، أرباحاً إضافياً » (٢٥» .

وهكذا نخلص الى القول ، بأن مشكلة التضخم في رأي جالبريث إذن ، ليست ناجمة

عن نمو مفرط في كمية النقود بشكل لا يتناسب مع الكمية الصحيحة التي يتطلبها وضع التوازن ، كما ذهبت إلى ذلك معظم المدارس الاقتصادية . إن هذه المشكلة في رأيه ، هي نتاج لطبيعة المؤسسات التي تميز الآن المجتمع الرأسمالي الصناعي وما ينشأ بينها من صراعات ، وهي ترجع ، في التحليل الأخير ، إلى قوة المؤسسات الاحتكارية وسيطرتها على الأسواق وعلى عملية تكوين الأسعار بعيداً عن قواعد اللعبة بالسوق ، كها أنها ترجع إلى ردود الفعل التي تمارسها مؤسسات نقابات العمال للدفاع عن مصالح أعضائها .

والسؤال الذي يقفز للذهن الآن هو : ما الذي يقترحه جالبريث في مجال التغلب عـلى مشكلة التضخم الركودي في البلاد الرأسمالية الصناعية ؟

وقبل أن نحده أهم الخطوط التي تشكل عناصر الإجابة لدى جالبريث على هذا السؤال، عجد الإشارة ، إلى أن جالبريث قد انتقد الكينزية على أساس أنها غدت غير كافية لمجابهة أزمة الركود التضخمي ، سواء على مستوى المجابهة النظرية أو على مستوى المجابهة الواقعية . فقد صرح في عام ١٩٧٠ : « أن الحقيقة التي نحاول التهرب منها ، هي أن عصر الاوتصاد الكينزي قد ولى . . وأن المقولات الكينزية لا تسمح بالتوفيق على نحو ناجح بين معدل مرتفع للتوظف وأسعار مستقرة نسبياً ٥٠٠ ). كما أنه انتقد في كتابه الشهير «علم الاقتصاد والمصلحة العامة / ١٩٧٣ ، علم كفاية السياسات النقدية والمالية التي انبقت عن الكينزية لمواجهة مأزق الراسمالية حالياً . وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة ، يمكن الإحاطة بإجابة جالبريث على هذا السؤال من خلال ، ما انتهى اليه من مقولات محددة (٤٠٠) .

المقولة الأولى ، هي أنه يرى ، أنه لما كنان التضخم يؤدي إلى زيادة التناقضات الاجتماعية ويجر معه آثاراً سلبية على الإدخار والإستثمار ، وعلى حالة المخدمات العامة ، وعلى ميزان المدفوعات ، إلى آخره ، فإنه يتعين على السياسة الاقتصادية التي تتبعها اللولة أن يكون لها دور فعال في عاربة التضخم والحد من آثاره المدمرة . وهنا يعارض جالبريث ، سياسة تخفيض الطلب الكلي ( الكينزية ) لما لها من تأثير ضار على مستويات الانتباج والتوظف والنمو الاقتصادي .

المقولة الثنائية ، هي أنه بعد أن فقدت السوق فاعليتها تحت تأثير المؤسسات المالية الاحتكارية ، فإنه لا يمكن للسياسات المالية والاحتكارية ، فإنه لا يمكن للسياسات المالية والنقدية ، التي تتحقق قراراتها في النهاية عبر السوق ، أن تكون ناجحة في علاج مشاكل التضخم والبطالة . ولهذا يدعو جالبريث الى سياسة بديلة ، تقوم على التدخل النشط من جانب المدولة في الحياة الاقتصادية وتسم بالنماون بين المؤسسات الرئيسية التي يتكون منها الاقتصاد

الرأسمالي ( جهاز الدولة ، والشركات الكبرى ، ونقابات العمال ) .

للقولة الثالث ، هي أنه في ضوء الدور الفعال الذي يلعبه لمولب الأجور / الأسعار في إحداث العملية التضخمية ، والناجم عن قوة نقابات العمال وقوة الاحتكارات ، فإن الحد من فاعلية هذا اللولب ستتطلب فرض نوع من الرقابة والإشراف على الأجور والأسعار وبالمذات للحد من علاقات التأثير المتبادل بين زيادات الأجور وزيادات الأسعار .

المقولة الرابعة ، هي أنه لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن الاقتصادي وللخروج من مأزق الركود الاقتصادي ، فإن الأمر يتطلب تطبيق نوع من التخطيط الاقتصادي للتنسيق بين قطاع الشركات الكبرى ( وهو ما يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي ) وبين القطاع العام والحكومي ( وهو ما يسميه بالقطاع البيروقراطي ) ، خاصة في ضوء الشلل الذي أصاب فاعليات نـظام السوق .

المقولة الخامسة ، هي أنه لدر المثالب والعيوب التي ينطوي عليها نظام التوزيع في الرأسمالية المعاصرة ، فإن الأمر سيتطلب وجود قوانين خاصة بالحد الادنى للأجور ، واستمرار إعانات الضمان الإجتماعي للعمال العاطلين بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مستوى الأجور السائدة في السوق حتى يمكن المحافظة على فاعلية سوق العمالة في جذب العمال للعمل بالأنشطة الانتاجية .

للقولة السادسة ، هي أنه لما كانت أهم حلقات الضعف في نظام السوق هي الإسكان والتشييد والمواصلات والرعاية الصحية ، فإن المصلحة العامة تتطلب ـ في رأي جالبريث ـ تأميم هذه الأنشطة . ويضيف الى ذلك أيضاً الصناعات الحربية .

المقولة السابعة ، أنه في ضوء ظاهرة التدويل والشركات متعددة الجنسية ، والارتباط المتبادل بين مختلف أجزاء الإنتصاد الرأسمالي السدولي ، فإن جالبريث يسرى ، أن المقترحات السابقة لا يمكن أن تفلح في إيجاد نحرج لأزمة التضخم الركودي ، داخل كل دولة رأسمالية على حدة ، ما لم يتم تطعيمها ببعد دولي هام ، وهو ضرورة التخطيط والتنسيق بين الدول الرأسمالية في مجالات ، التجارة الدولية ، ونظام النقد الدولي .

كانت تلكم خلاصة مركزة عن أهم ما يميز فكر مدرسة و المؤسسية ، في مجال تفسير التضخم وسبل علاجه ، كها تبلورت عند جالبريث (٥٠٠). ومن الواضح أن هذه المدرسة تحلول أن تلفت النظر إلى أهمية طابع المؤسسات التي يتكون منها الاقتصاد الرأسمالي المعاصر (جهاز المعولة ، الشركات الكبرى ، نقابات العمال ) ودور كل منها في إحداث التضخم ، وربما يكون أهم ما يمكن استتاجه في هذا الحصوص ، هو أن الأسعار ـ طبقاً لمنطق هذه المدرسة ـ لا

ترتفع ، لأن كمية النقود المتداولة قد زادت ، . . . بل العكس هـ و الصيحيح . . . بمعنى أن كمية النقود المتداولة قد زادت لأن هناك تضخم سببته الصراعات الاجتماعية الموجودة بين المؤسسات . من هنا يصبح العلاج ، ليس في مجال التداول النقدي من خلال سياسات نقدية صارمة كما يقول النقديون ، بل في دعم دور المدولة الاقتصادي عن طريق تطبيق نظام ملائم للرقابة على الأجور والأسعار والأخذ بأسلوب التخطيط الاقتصادي والتعاون المدولي بين المدول الرأسمالية .

المحور الثاني - البلاد المتخلفة والجدل الراهن حول التضخم الركودي: بادىء ذي بدء ، نقول: إننا نقصد بالبلاد المتخلفة في هذا الخصوص ، تلك البلاد التي كانت مستعمرات أو شبه مستعمرات وبلاد تابعة ، وحصلت على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية . وهي تضم مجموعة غير متجانسة من الدول الواقعة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . وهي تتفاوت فيها بينها تفاوتاً كبيراً من حيث درجة استقلالها الاقتصادي والسياسي ، وتثمايز فيها بينها من حيث درجة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي . وهي بلاد يغلب عليها تعدد أغاط الانتاج فيها . ولهذا فهي تمر بمرحلة انتقالية فيها يتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي سيتشكل فيها في المستقبل . وأهم ما يجمع بينها ، هي أنها جزء من الاقتصاد الرأسمالي العالمي . إنها - كها المستقبل . وأهم ما يجمع بينها ، هي أنها جزء من الاقتصاد الرأسمالي العالمي . إنها - كها ول الفكر التنموي الحديث . بعدل على تقدم هذا المركز وتخلف بلاد هذا المحيط Periphiral Countries .

وتتسم هذه البلاد ، كيا هو معلوم ، ببنيان انتاجي مشوه ، يغلب عليه سيطرة المواد الخام الأولية ( الزراعية أو المنجمية ) التي يتوجه معظمها نحو التصدير . من هنا فإن حجم هذا الناتج وحجم الصادرات ، لا يتوقفان على مستوى الطلب المحلي ، بل على حركة الطلب العالمي . ويترتب على ذلك نتيجة هامة في المجال النقدي ، وهي أن عرض النقود المتداولة لا يرتبط مباشرة بحجم الناتج المحلي والسوق الداخلية ، وإنما يرتبط بعلاقات التجارة الخارجية (١٧٠). كها تتسم هذه البلاد أيضاً بتواجد البنوك الأجنبية فيها ما في القطاع المصرفي ، ويضعف رقابة البنك المركزي عليها ، وبأن الأسواق النقدية فيها ما زالت بعد في مرحلة جنينية ، حيث يسيطر على هذه السوق البنوك التجارية أساساً . أما أسواق الأسهم والسندات فلا زالت محدودة للغاية . وتمثل الودائع والنقود أهم الأصول المالية للبنوك التجارية (٨٠٥) . كها يوجد في الجزء الأعم من هذه الدول فجوة كبيرة في موادها المحلية ( الفجوة بين الإستثمار المتحقق والإدخار المحلي ) ، وهو ما ينعكس في

عجزها الخارجي ( الذي يستوجب الاستدانة ) وعجزهـا الداخـلي ، الذي يستـدعي الاستدانة الداخلية و/أو الخارجية ، فضلًا عن التمويل بالعجز .

هذا ، وتجدر الإشارة أيضاً ، إلى أن هذه البلاد قد تعرضت في العقد الماضي لموجة شديدة من التضخم بعد أن عرفت في فترة الستينات عهداً لا بأس به من الإستقرار النقدي والسعري . وربما كانت النظرة السريعة على الجدول رقم (1) كافية للدلالة على مدى البون الشاسع الذي يفصل بين عقد الستينات وعقد السبعينات فيها يتعلق بمعدل التضخم الذي ساد في هذه البلاد . كما أن الجدول رقم (٢) يعطي لنا تفصيلاً عن تطور التضخم في عدد من الدول المتخلفة ( البرازيل ، الهند ، كوريا الجنوبية ، الباكستان ) خلال العقد الماضي ، وهو يشبر الى حقيقة تحول التضخم الى مشكلة مستمرة في هذه الدول .

على أنه مهما يكن من أمر الخصائص العامة التي تجمع بين هذه المطائفة من البلاد ، فإن ما يعنينا الآن ، هو التعرف على مدى بعد أو قرب نتائج الجدل الذي دار مؤخراً حول قضية التضخم الركودي في البلاد الرأسمالية(٥٩) من واقع الضغوط التضخمية في البلاد المتخلفة .

جدول رقم (١) توزيع البلاد المتخلفة طبقاً لمعدلات التضخم السائدة فيها

| متوسط معدل التضخم سنويأ | خلال الفترة | خلال الفترة |
|-------------------------|-------------|-------------|
| ,                       | 194-7-      | 1474 - 7+   |
|                         | (عدد الدول) | (عدد الدول) |
| أقل من ٥٪               | 77          | ٣           |
| ما بین ۵ ـ ۱۰٪          | 1           | 70          |
| ما بین ۱۰ _ ۲۰٪         | 0           | 47          |
| ۲۰٪ فأكثر               | Υ           | 11          |
| الإجمالي                | ٧٨          | ٧٧          |

Source: W.L. Coats and D.R. Khatkhate: "Monetary Policy in Less Developed Countries: Main Issues". in: The Developing Economics, Vol. XXII. No. 4, December 1984, p. 332.

وفي صدد إجابتنا على هذا السؤال ، نود أن نصارح القارىء بأننا ننطلق من مقولة أساسية تنص على أنه ( لما كان التضخم ، باعتباره ظاهرة اقتصادية اجتماعية ، هو ، في التحليل الأخبر، من نبت الأرضية التي يقف عليها، فإنه يكتسى إذن بالمميزات والخصائص العامة التي تنفرد بها هذه الدول عن غيرها من الدول المتقدمة ، الرأسمالية والاشتراكية على السواء ١٤٠٦ . وبناء على هذه المقولة ، يعتقد كاتب هذه السطور بأن التطبيق الآلي أو المكانيكي لنظريات التضخم التي ظهرت في الفكر الاقتصادي الرأسمالي ، قديمًا وحديثًا ، عبلي واقع مشكلة التضخم في البلاد المتخلفة ، غبالباً منا يفضى إلى نتائج غير صحيحة ، أو على الأقل غير دقيقة . والسبب في ذلك ، هو أن نظريات التضخم التي ظهرت في الدراسات النقدية بالعالم الرأسمالي إنما تفترض أصلاً توافر اقتصاد رأسمالي صناعي بقواه وعلاقاته الانتاجية ومؤسساته وآلياته الخاصة به . أما في البلاد المتخلفة ، فإنه من التعسف غير المقبول افتراضي وجود هذا الاقتصاد . صحيح أن هذه البلاد ، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي العالمي تخضع لشروط عملُ القوانين الاقتصادية التي تسير هذا الاقتصاد . بيد أن اختلاف بنيان الانتاج القومي ودرجة تطوره وما يترتب على ذلك من علاقات ونتائج متباينة بين هاتين المجموعتين من الدول ، يجعل لطريقة عمل القوانين الاقتصادية الرأسمالية خصوصية معينة أو طريقة أداء خاصة في الدول المتخلفة . ولهذا يجب التحوط عند تطبيق نظريات التضخم على واقع البلاد المتخلفة .

خذ مثلاً ، تحليل كينز عن التضخم ، إن الخلفية الأساسية عند كينز ، هي أنه يفترض وجود نظام راسمالي متقدم ، مشكلته الأساسية ، كها يراها ، تتمثل في التقلبات التي تحدث في مستوى الطلب الكلي الفعال في مواجهة الطاقات الانتاجية القائمة (العرض الكلي) . ولهذا فإن كينز يعطي أهمية ارتكازية في تحليله لمكونات هذا الطلب وللعوامل التي تؤثر فيه . وقد أوصى بتخفيض حجم هذا الطلب في الفترات التي يصل فيها النظام الى مرحلة التوظف الكامل ويلوح في الأفق شبح التضخم . . . ونصح بعكس ذلك في فترات الانكماش . أما البلاد المتخلفة التي هي في حالة من الركود ، أو في طور النمو ، فإن أحداً لا يستطيع أن يدعي بأن مشكلتها الأساسية تتمثل في تقلب أو قصور الطلب الكلي الفعال ، وإنما مشكلتها الجوهرية تتمثل في قصور حجم طاقاتها الانتاجية ، أي قصور الحجم الحقيقي لعرض السلع والخلمات (١٦٠). أضف إلى ذلك ، الانتاجية ، أي قصور الحالم المحلي ، لا وجود له في حالة البلاد المتخلفة ، بسبب كثرة عند تحليله للطلب الكلي ، لا وجود له في حالة البلاد المتخلفة ، بسبب كثرة

جدول رقم (٣) معدل التضخم في بعض البلاد المتخلفة ، محسوباً على أساس التفير في الرقم القياسي لأسعار الجملة (٪)

| الباكستان | كوريا الجنوبية | الهند | البرازيل | السنة |
|-----------|----------------|-------|----------|-------|
| 0,0       | ۸٫٦            | 0,1   | ٧٠,٠     | 1471  |
| 1., £     | ۱۳٫۸           | ۸,۹   | ۱۸,٦     | 1474  |
| 77,7      | ٦,٩            | 17,8  | 17,8     | 1974  |
| 44, £     | ٤٣,١           | 7, 7, | 79,7     | 1975  |
| 77,+      | <b>77,7</b>    | ٣,٦   | 77,7     | 1940  |
| ۸٫۰       | 17,1           | 1,4_  | \$4,4    | 1977  |
| 4,4       | ٩,٠            | ٧,٥   | 17,0     | 1477  |
| ٥, ٢      | 11,7           | ٠,٢_  | ۲۷,٦     | 1474  |
| ۹,۳       | ۱۸,۸           | 11,1  | 00,9     | 1974  |
| 1., 8     | ٣٨,٩           | 7.,4  | 1.7,0    | 144+  |
| 18,1      | ۱۸,۸           | 1.,.  | ۳۹,۸     | متوسط |

Source: W.L. Coats and D.R. Khatkhate; monetary Policy in Less Developed Countries, Op. Cit., p. 342.

التسربات التي تحدث للدخل القومي عن طريق ارتفاع الميل الحدي للاستيـراد وارتفاع الميل للاكتناز<sup>(۱۲)</sup> .

ولو أخذنا أيضاً مدرسة النقديين ، أو ما يطلق عليها : مدرسة شيكاغو ، فسوف يتضح لنا أيضاً عدم ملاءمة تحليلها لواقع البلاد المتخلفة ، ذلك أن تحليلها للتضخم ـ كما رأينا آنفاً \_ كان تحليلًا ضيقاً للغاية ، فهي ترى أن التضخم هو ، في التحليل الأخير ، ظاهرة نقدية بحت ، تعبر عن التفاوت الحادث بين نمو عرض النقود ونمو الناتج الحقيقي ، وهذا التفاوت يعود إلى أخطاء السلطات النقدية في تقـدير كميــة النقود التي تتناسب مع الاستقرار النقدي والسعري . وهذا تفسير محدود للغاية ولا يتنـاسب ، كها سنرى حالًا ، مع ظروف البلاد المتخلفة . كما أن رؤيتها العامة للتضخم (كما تبلورت في كتابات ميلتون فريدمان ) والتي تعتمد على معادلة كمية النقود ، ليست في واقع الأمر سوى نظرية للطلب على النقود(١٣). وإن محددات الطلب على النقود ، ترتبط بقواعد السلوك الرشيدة المأخوذة من نظرية توازن المستهلك ، والتي تعتمد على المفاضلة بين عدة خيارات عند الاحتفاظ بالنقود في شكل سائل ، وعلاقة ذلك بأشكال الثروة الأخرى وما تدرّه هذه الأشكال من دخول وعوائد . وليس يخفى ، أن هذا المنطق يصعب قبوله في حالة البلاد المتخلفة ، حيث لا توحد بها أسواق نقدية ومالية ، وان وجدت فهي في طور التكون . من هنا فالمفاضلة بين الطلب على النقود والسندات ليست موجودة على نحو واضح في هذه المدول . أضف إلى ذلك ، أن هبذه المدرسة ، كغيرها من المدارس الفكرية في الاقتصاد الرأسمالي ، تفترض وجود نظام رأسمالي على درجة عالية من التقدم الاقتصادي ، وتوجد به سوق فاعلة ، أي جهاز كفوء للأسعار ، وتلك فروض يصعب قبولها في حالة الاقتصاد المتخلف.

ولا يختلف الحال أيضاً بالنسبة لمدى ملاءمة مدرسة اقتصاديات جانب العرض ومدرسة التوقعات الرشيدة لتفسير التضخم الحادث بالبلاد المتخلفة . فكلا المدرستان يأخذان بالتفسير النقدي الضيق للتضخم ، ويعطيان دوراً كبيراً للعوامل النفسية عند تفسير التقلبات التي تحدث في المستوى العام للأسعار ، ولا يتعرضان ، في قليل أو كثير ، لواقم الحال بالبلاد المتخلفة .

أما المدرسة التي تأخذ بتأثير العواصل « المؤسسية » في تفسير التضخم بالبلاد الرأسمالية ، كها تجلت في كتابات جون كنث جالبريث ، فإن الأمر لا يحتاج إلى عناء كبر ، لكى نثبت أن تفسير هذه المدرسة أيضاً لا يصلح لتفسير الضغوط التضخمية بالبلاد المتخلفة ، فقد رأينا ، أن هذه المدرسة ترجع التضخم الى مفعول مؤسستين كبيرتين هما : الشركات الاحتكارية الكبرى ، وقوة نقابات العمال . ولسنا في حاجة إلى إثبات ، إن الاحتكار وإن كان موجوداً بالبلاد المتخلفة ، إلا أنه ليس على غرار الشركات الاحتكارية المهيمنة بالدول الرأسمالية الصناعية ، كيا أن التنظيمات النقابية للعمال بالبلاد المتخلفة قد لا تكون موجودة أصلاً ، وإن وجدت فهي ضعيفة ولا تتمتع بنفس الفاعلية والقوة التي تتمتع بها نقابات العمال في الدول الرأسمالية الصناعية . ومن هنا ، فأغلب الظن ، أن مستويات الأجور ، النقدية والحقيقية ، التي يحصل عليها العمال بالبلاد المتخلفة لا دخل لنقابات العمال في تحديدها . وعليه ، فإن علاقة التأثير المتبادل بين الأجور من ناحية والأسعار من ناحية أخرى ( لولب الأجور / الأسعار ) ليس لها وجود واضح في حالة البلاد المتخلفة .

# نحو رؤية أفضل لفهم التضخم بالبلاد المتخلفة :

والأن . .

ما الذي يعنيه رفضنا للتفسيرات المختلفة التي جاءت بها المدارس السابقة لتفسير التضخم بالبلاد الرأسمالية كأطر نظرية تصلح لتفسير الضغوط التضخمية بالبلاد المتخلفة ؟ وهل يعني ذلك أننا عتاجون لتفسير خاص للتضخم في هذه البلاد ؟ أو بعبارة أدق ـ هل نحن في احتياج لتأسيس نظرية خاصة للتضخم بالبلاد المتخلفة ؟

لقد قلنا آنفاً ، أننا ننظر إلى مجموعة البلاد المتخلفة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الراسمالي العالمي . وهذا يعني ، بالضرورة ، أن هذه البلاد خاضعة ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لطريقة عمل القوانين الاقتصادية الموضوعية التي تتحكم في تشغيل هذا الاقتصاد . بيد أنه لما كانت ظروف البلاد المتخلفة ، من حيث طبيعة بنيانها الانتاجي ، وعلاقات التوزيع فيها ، ودرجة تطور قواها الانتاجية ، وسعة أسواقها الانتاجية ، فضلاً عن طبيعة المشكلات الملحة التي تواجهها . إلى آخره ، تختلف أيما المتخلاف عن تلك الموجودة بالبلاد الرأسمالية الصناعية ، فإنه يترتب على ذلك ، أن يكون لعمل القوانين الاقتصادية الرأسمالية طابع خاص ، أو «ثياب خاصة » تظهر بها يكون لعمل المتخلفة . وهذا ما يجعل للتضخم في هذه البلاد خصوصية معينة . ومن ناحية أخرى ، ثبت أنه بالبلاد المتخلفة ضغوط تضخمية خاصة ، تنفرد بها عن غيرها من الدول الأخرى ، ومن هنا يتعين إبراز هذه الضغوط ، ومعوفة حجمها الحقيقي ، ومدى مساهمتها في تسبيب العملية التضخمية .

ومها يكن من أمر ، نحن نعتقد أن الفهم السليم للتضخم بالبلاد المتخلفة هو أمر هام على طريق اكتشاف الحلول المناسبة لمكافحة التضخم . ذلك أن لكل تفسير نظري نتائج معينة تتعلق بمقتضيات وأدوات السياسة الملائمة ( لكل تفسير ) لكبح التضخم واقتلاع الجذور المسببة له . وفي ضوء هذه الخلفية ، سنحاول الأن محاصرة مشكلة التضخم بالبلاد المتخلفة من خلال أربعة مداخل رئيسية للوصول الى فهم أفضل لها . وهذه المداخل الأربعة هي :

- ١ ـ التضخم وعلاقته بالتخلف الاقتصادي .
  - ٢ \_ التضخم والتبعية للخارج .
  - ٣ ـ التنمية وعلاقتها بالتضخم .
- ع ـ تفاقم مشكلة التضخم من خلال تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي .

وإليك نبذة سريعة عن هذه المداخل :

## ١ ـ التضخم والتخلف الاقتصادي :

هناك علاقة وثيقة بين درجة تخلف الاقتصاد القومي وبين مدى حساسيته للتعرض للتضخم . . . ونحن نقصد بالتخلف في هـذا الخصوص ، جمود وتشوّه بنيان الانتاج القومي وضعف مستوى الانتاجية فيه ، وتبعيته للخارج ، مع ما يترتب عـلم ذلك من ضآلة في معدلات النمو الاقتصادي ، ومن تبادل لا متكافى في التجارة الخارجية ، ومن تشويه في علاقات التوزيع بالداخل . وكل ذلك يجعل الاقتصاد المتخلف عاجزاً عن إشباع الحاجات الأساسية لسكانه ، وبخاصة إذا كانوا يتزايدون بمعدلات كبيرة .

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة الى نتائج أبحاث ودراسات من عرفوا بمصطلح الهيكلين Structuralists في تفسير قوى التضخم بالبلاد المتخلفة . فقد أعطى هذا الفريق من الاقتصادين لفكرة الهيكل الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد المتخلف أهمية عورية لتعليل الزيادات المستمرة في المستوى العام للأسعار في هذه البلاد . ويقوم جوهر تحليلهم على فكرة معينة ، مفادها ، أنه ما ان تحدث زيادة مبدئية في الأسعار ، ناجة عن طبيعة الإختلالات الهيكلية في هذه البلاد ، فإن هذه الزيادات ، في ظل ظروف التخلف ، ما تلبث أن تصبح بداية لحركة تراكمية ومستمرة وتصبح صفة لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي ذاته . فأنصار هذه المدرسة إذن يرون أن تحليل التضخم بالبلاد المتخلفة « يجب أن يستند على كشف الخلل الهيكلي الموجود في البنيان الاقتصادي

الاجتماعي لهذه البلاد . أما القضايا النقدية والمالية فهي لا تلعب إلا دورا ثمانويـا في العجملية التضخمية . . . ومن هنا يعتقدون ، أنه لا يجوز تفسير التضخم على أنه زيادة غير طبيعية في كمية النقود ، أو انه نتيجة للإدارة النقدية والماليـة السيئة في هـذه الدول (كما يعتقد النقديون) لأن العوامل الهيكلية ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، هي التي تربض ـ في التحليل الأخير ـ وراء زيادة كمية النقود ، ووراء الإدارة النقدية والمالية السيئة في تلك المدول (١٤٠) ه .

وعلى أية حال ، فإن الهيكليين يعطون في هذا المقام للاختلال الهيكلي الناجم عن تفاقم مشكلة الغذاء أهمية خاصة كمفسر للضغوط التضخمية في هذه البلاد . فهم يعتقدون ، أن نقطة البداية لفهم جوهر التضخم ـ وعلى الأخص في دول أمريكا اللاتينية ـ هي مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وما تعبر عنه من خلل هيكلي في الاتصاد المتخلف ناجم عن بطء النمو في القطاع الزراعي المنتج لهذه المنتجات . ويرى الهيكليون في هذا الصدد ، أن الزيادة المبدئية في أسعار الطعام ، والتي تسبب فيها بعد حركة دائمة وتراكمية ، في ارتفاعات الأسعار في مختلف القطاعات ، يمكن أن تنجم عن ثلاثة احتمالات ، هي (١٠٠) :

الطوء زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية بسبب زيادة الدخول النقدية في القطاعات غير الزراعية .

ل طروء نقص محسوس في عرض المنتجات الزراعية الغذائية بسبب حدوث كوارث طبيعية ، ينتج عنها مواسم حصاد سيئة .

حبوث نقص ملموس في حصيلة الصادرات ، مما يتسبب عنه ـ في ظل قيـد ندرة
 النقد الاجنبي ـ إضعاف لطاقة الدولة على استيراد المنتجات الغذائية من الخارج .

ها هنا سوف ترتفع الأسعار ، حتى لو بقيت دالة الطلب على الأرصدة الحقيقية كها وعندما ترتفع أسعار المنتجات الغذائية تحدث ضغوط اجتماعية لمواجهة خطر تدهور مستوى المعيشة . وعموماً ، هناك احتمالان يمكن للدولة ان تواجه بهها هذه الضغوط ، وكلاهما يؤدي الى مزيد من الضغط التضخمي ، فهناك احتمال أول ، وهو أن تلجأ الحكومة إلى زيادة مبالغ المدعم السلعي Food Subsidies لتخفيض أثمان المنتجات الغذائية . وأغلب الظن أن هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة . وهو عجز غالباً ما يغطي من خلال اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي و/ أو طبع البنكنوت . فتزيد كمية النقود المتداولة على نحو يعبث باعتبارات الدوازن النقدي والسعري . أما الاحتمال الثاني ، فهي أن تترك الحكومة أسعار المنتجات الغذائية لكي

ترتفع ، ثم تقوم بتقرير زيادات في مستويات الأجور النقدية . وحينها تسزايد معمدلات الأجور ، دون أن يواكب ذلك ارتفاع مناظر في مستوى الانتاجية ، فإن كلفة الانتاج تنزايد ، وتتسبب فيها بعد في زيادات إضافية في الأسعار .

وبناء على هذه النظرة الخاصة للمدرسة الهيكلية إزاء مشكلة التضخم بالبلاد المتخلفة ، ليس غريباً إذن أن يتوصل س. ك. شاكرابارتي S.K. Chakrabarti ، وهو من أنصار هذه المدرسة ، إلى نتيجة معينة مضادها ، أن معدل التضخم يمكن اعتباره كدالة للتقلبات في الأسعار النسبية بين المنتجات الزراعية والمنتجات غير الزراعية وهو أمر يتناسب مع معدلات النمو في انتاج القطاع الزراعي والقطاع غير الزراعي (٢٦٠) .

ومهها يكن من أمر حول مدى خطورة مشكلة الغذاء ، ومكانتها بين العواصل المسببة للتضخم بالبلاد المتخلفة ، فإن أهم ما نود أن نلفت النظر إليه في تحليل المدرسة الهيكلية ، هو أن أنصار هذه المدرسة لا يتكرون أن التضخم يتطلب توسعاً في عرض النقود ، بيد أنه طبقاً لتحليلهم ، فإن التوسع في عرض النقود يكون نتيجة ، وليس سبباً ، للتضخم (١٧) .

# شكل رقم (٢) تخطيط كروكي للنموذج الهيكلي في التضخم



Source: S. Ghitak, Monotory Economics in Developing Countries, St. Martin's Press, New York 1981, p. 74.

ولئن كان الهيكليون قد ربطوا بين تخلف الهيكل الاقتصادي وما يتولد عنه من اختلالات وبين مشكلة التضخم في هذه البلاد ، فإن ثمة أموراً أخرى ، يتسم بها الاقتصاد المتخلف وتعد من المصادر الخاصة المولدة للتضخم في هذه البلاد . ومن أمثلة ذلك ، وجود المشكلة السكانية وتفاقم فجوة الموارد للحلية .

وفيها يتعلق بالمشكلة السكانية ، وهي من المشاكل الجوهرية المصاحبة للتخلف(٢٨) فإن لها تأثيرات بليغة على القوى المسببة للتضخم. فمن ناحية ، نجد أن الزيادة في أعداد السكان إذا حدثت في ظل ركود اقتصادي ، وبالذات ركود القطاع الزراعي ، فإنه عادة ما يصاحبها نقص واضح في حجم المعروض من السلع الغذائية في أسواق المدن ، الأمر الذي يدفع بأسعار هذه السلع نحو الارتفاع. « ويرجع ذلك الى قوة سريان مفعول ظاهرة الاستهلاك الذَّات في الريف مع التزايد في أعداد السكان . إذ من المعلوم أن المتنجين الزراعيين في هذه البلاد يحتجزون جزءاً من ناتجهم الزراعي ليخصص لاستهلاكهم الشخصي والعائلي على مدار السنة . فإذا أخذنا في اعتبارنا هذا العامل ( الإستهلاك الذاتي للانتاج الزراعي ) مع اعتبار أن السكان يتزايدون بمعدل كبير، لوجدنا أن تفاعل هذين العاملين يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلم الزراعية الغذائية بسبب تناقص الكميات التي يعرضها الزراع في أسواق المدن سنة بعد أخرى . ويزداد تأثير تفاعل هذين العاملين على ارتفاع الأسعار إذا كان القطاع الزراعي راكداً ، وحاصل القول إذن ، أن ظاهرة الاستهلاك الذاتي للانتاج الزراعي لا بد وأن تجر معها ارتفاعاً في الأسعار مع التزايد السكاني ، حتى ولو لم تزد كمية النفود أو حجم الطلب الفعال(٢٩) . أضف إلى ذلك أن الزيادة السكانية ، في ظل الركود والتخلف ، تحدث ضغطاً شديداً على السلم الاستهلاكية الضرورية الأخرى ، وعلى الخدمات العامة ( النقل ، المواصلات ، التعليم ، الصحة . . الى آخره ) فتريد من أسعارها

أما عن فجوة الموارد المحلبة وتأثيرها على مشكلة التضخم بالبلاد المتخلفة ، فليس يخفى أنت حينا يكون معدل الإستثمار أكبر من معدل الإدخار المحلي ، فإن ذلك يستدعي إما الاقتراض الحارجي و/ إما التمويل بالعجز . وكلا الأمران يؤدي إلى اضغط على المستوى العام للأسعار ، وإن تفاوتت طبيعة الأجل الذي تظهر فيه الثمار التضخمية لكل منها . ففي حالمة التمويل بالعجز ، فإن آثاره التضخمية غالباً ما تظهر بسرعة في الأمد القصير والأمد المتوسط(٢٧) . أما في حالة القروض الحارجية ، فإن آثارها التضخمية تظهر عبر المدى المتوسط حيناً تبدأ مدفوعات خدمة الدين في التزارجية ،

ومها يكن من أمر ، فإن الباحث في هذا الخصوص يمكن أن يستمر في تعداد الكثير من

الحصائص الَّتي يتسم بها الاقتصاد المتخلف والتي لها عـلاقة وثيقـة بمشكلة التضخم في البلاد المتخلفة . وهو أمر لا يتسع لنا في هذا المقام المحدود .

# ٢ ـ التضخم والتبعية للخارج ( التضخم المستورد ) :

كثر الحديث في العقد الماضي عن ما يسمى و التضخم المستورد ؟ . ويقصد به تأثير الموامل الحارجية على مستوى الأسعار المحلية . فكلما عظم تأثير هذه العوامل في تشكيل المستوى العام للأسعار المحلية ، كلما كان تأثير التضخم المستورد كبيراً ، والعكس بالعكس . والحق ، إن ظاهرة التضخم بالبلاد المتخلفة تسم ، في وضعها الحالي ، بأن جانباً كبيراً منها مستورداً ، وذلك بحكم المعاجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، ويحكم تعاظم درجة انفتاحها على العالم الخارجي . إنه كلما زادت درجة إندماج الاقتصاد المتخلف في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، وكلما زادت درجة انفتاحه عليه ، كلما كانت حساسية هذا البلد لاستيراد التضخم قوية .

وقد يكون من المفيد لنا في هذا الخصوص ، أن نشير في عجالة سريعة ، الى الفنوات المختلفة التي ينساب منها التضخم المستورد الى الداخل ، وذلك لكي نستكمل صورة الضغوط التضخمة في البلاد المتخلفة .

وأولى هذه القنوات ، هو ما يسمى بدرجة الانكشاف على العالم الخارجي ، والمقصود بها نسبة مجموع الصادرات والواردات الى الناتج المحلي الإجمالي . وهي تعبر عن حجم التعامل مع العالم الخارجي . وقد ثبت أنه كلها كبرت هذه الدرجة كلها زادت حساسية الاقتصاد المتخلف لاستيراد التضخم .

وشاني هذه الفنوات هو الميل المتوسط والميل الحدي لـلإستيراد ، فكلما ارتفع هذين الملين ، وزادت الأسعار العالمية للواردات ، كلما أدى ذلك الى زيادة استيراد التضخم من الحارج . وتشترك معظم البلاد المتخلفة في استيراد التضخم من خلال هذه القناة بسبب العوامل الآتية :

١ ـ زيادة الاعتماد الغذائي على الخارج .

٢ ـ إعتماد التشغيل في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي على المواد الحام والوسيطة المستوردة .
 ٣ ـ إرتفاع نسبة المكون الأجنبي في برامج الإستثمار المحلية .

وثالث هذه القنوات هي طبيعة التوجه الجغرافي للواردات . فكلما انساب الجزء الأعظم من الواردات من البلاد الرأسمالية المصابة بالتضخم ، كلما زادت الحساسية لاستيراد التضخم عها لو كانت الواردات تتميز بالتوازن الجغرافي بين مناطق العالم المختلفة ( الرأسمالية والاشتراكية والمتخلفة ) . وتشير الإحصاءات الى أن غالبية الدول المتخلفة تستورد معظم وارداتها من الدول الرأسمالية .

ورابع هذه القنوات هو التغير الذي يحلث في سعر الصوف. فحينا يتعرض سعر الصرف لعملة المحلية لضغوط التخفيض Devaluation من جرّاء العجز الهيكلي المتماقم في ميزان المدفوعات ويسبب ضغوط صندوق النقد اللدولي وضعف طاقة الدولة على الإستيراد كلما يزداد تعرض الانتصاد المتخلف لاستيراد التضخم حيث ترتفع الأسعار المحلية للسلم المستوردة ، على الأقل بنفس نسبة تخفيض قيمة العملة . وسوف نعود الى هذا الموضوع فيها بعد .

وخامس هذه القنوات ، هو العملاقة القائمة بين حصيلة الصادرات وعرض النقود المتداولة (٧٧). وتلك علاقة نشهدها على وجه الخصوص في أوقات زيادة أسعار الصادرات . فحينا ترتفع أسعار المواد المصدرة ، وتتزايد الدخول النقدية وأرصدة الصرف الأجنبي ، فإن ذلك يجر معه عادة ، حركة توسعية في الاستهلاك والإستثمار والإنفاق الحكومي . من هنا يتزايد عرض النقود ، وترتفع الأسعار ، ويخاصة في ضوء عدم مرونة جهاز الانتاج القومي .

هذا وتجدر الإشارة ، إلى أن دراسات التضخم التي تمت عن كثير من البلاد المتخلفة تشير إلى قوة تأثير التضخم المستورد من خلال القنوات السابقة ، وإن اختلف الثقل النسبي لتأثير.هذه القنوات في هذه البلاد باختلاف ظروفها الانتاجية والاقتصادية وعلاقاتها الحارجية .

#### ٣ ـ التنمية وعلاقتها بالتضخم بالبلاد المتخلفة :

ثمة جدل فكري هام حدث في الخمسينات والستينات من هذا القرن حول علاقة الجهود التنموية التي تبذلها الدول المتخلفة للانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم بالتضخم المذي يظهر في هذه الدول . وآنذاك انصب الجدل على قضيتين رئيسيتين . القضية الأولى هي مدى فاعلية التمويل التضخمي ( التمويل بالعجز ) في الاسراع بعمليات تكوين رأس المال . والقضية الثانية هي العلاقة بين مراحل التنمية والتضخم في اللول المتخلفة ( ) .

أما عن القضية الأولى ، فقد ثار بشأنها جدل عنيف وخصب . وقد انقسم الاقتصاديون الذين أدلوا بدلوهم في الدلاء ، إلى فريقين متضادين ، الفريق الأول ، متأثر بالأفكار الكينزية ، ورأى أن التضخم يمكن أن يكون وسيلة تمويلية فعالة للإسراع بعمليات تراكم رأس المال . وقد استندوا في ذلك على حجين رئيسيين هما :

١ ـ إنه توجد بالبلاد المتخلفة موارد عاطلة كثيرة ( أراضي زراعية ، ثزوات طبيعية ، أيدي عاملة

عاطلة . . ) ، من هنا فإن الدولة لو لجلت إلى زيادة الإئتمان المصرفي وطبع البنكنوت ، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الموارد ، ومن ثم تتنظم في دولاب الانتـاج المحلي ، دون أن ترتفع الأسعار ، استناداً الى المقولة الكينزية التي تنص على أن التضخم لا يظهر خطره إلا بعد الوصول الى التوظف الكامل .

٧ ـ إن التضخم يعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات والفتات الاجتماعية ذات الميول المتوسطة والحدية المرتفعة للإدخار . ولهذا فإنه إذا قامت هذه الطبقات والفتات باستشمار هذه المدخرات ، فإن التضخم بهذا الشكل يكون قد نجح في تحقيق إدخار إجباري -Com com

وقد استند هذا الفريق المناصر لسياسة التمويل التضخمي على النجاح الذي حظيت به تجربة التمويل التضخمي للخطة الخمسية الأولى للتنمية في الهند ( ٥٠ / ١٩٥١ - ٥٥ / ١٩٥١ ) لدعم وجهة نظرهم ، حيث أنه بالرغم من أن هذه الخطة قد مولت ما نسبته ٢٣٪ من استمارات القطاع العام عن طريق عجز الميزانية \_ وهي نسبة مرتفعة بلا شك \_ إلا أن الأسعار في الهند لم ترتفع ، واستطاعت الخطة أن تحقق أهدافها ، بل وتتجاوزها .

أما الفريق المعارض لسياسة التمويل التضخمي ـ ونحن من بينهم ـ فقد تــولى الرد أولاً على هاتين الحجتين ، ووصل في النهاية الى نتائج مخالفة لأراء الفريق الأول . وقـد تمّ دحض الحجمة الأولى ، على أساس أنها تنطوي على افتراض وجـود طاقـات انتـاجيـة عـاطلة Idle Capacities ، تصلح للتشغيل مباشرة بمجرد زيادة حجم الطلب الفعّال عن طريق زيادة حجم وسائل الدفع . فهذا افتراض تعسفي لا وجود له بالبلاد المتخلفة . صحيح أنه توجد في هذه البلاد موارد عاطلة ( نقول موارد وليس طاقـات عاطلة ) . لكنهـا ليست في حالـة تمكنها من الاستخدام السريع والمباشر في الانتاج بمجرد طروء زيادة في الطلب الكلي . إذ تحتاج هذه الموارد العاطلة الى موارد أخرى حقيقية لتدعمها وتقويها وتؤهلها للانتظام في دولاب الانتاج المحلي . وهذه الموارد الحقيقية لا يستطيع التمويل التضخمي تدبيرها ، وخاصة إذا كمانت مستوردة من الخارج(٧٤). أما الحجة الثانية فمردود عليها من عدة جوانب. فمن ناحية ، هي تنطوي على قبول سياسي بالتفاوت الشاسع في توزيع الدخول ، وما ينطوي عليه هذا من ظلم اجتماعي ، كإطار عام لتطبيق هذه السياسة التمويلية . وهو إطار يصعب ، سياسياً واجتماعياً القبول به . لكن الأهم من ذلك ، هو أن الأبحاث المختلفة قد أثبتت أنه عملي الرغم من أن التضخم في البلاد المتخلفة قد أدى إلى زيادة دخول الأغنياء وزيلدة فقر الفقراء ، إلا أن ذلك لم يكن مصحوباً بزيادة يعتد بها في مدخرات الأغنياء ، حيث اتجهت هذه الزيادة في الدخل الى الاستهلاك الترفي والى الإستثمارات غير الضرورية ( المضاربات على الأراضي والعقارات ، قطاع الخدمات الترفية . . ) وإلى الاكتناز ( به أما عن حجة نجاح تجربة الهند في التمويل التضخعي إنان الخطة الخمسية الأولى ، فقد اتضح أن هذا النجاح كان وليد ظروف عشوائية قلها تتحقق مرة أخرى ، حيث لا يمكن التحكم فيها ، إذ كان لتحسن الظروف الطبيعية والمناخية خلال بعض سنوات الخطة تأثير كبير للغاية في زيادة الانتاج الزراعي زيادة غير مألوفة ، الأمر الذي نتج عنه هبوط في أسعار المواد الزراعية . أضف إلى ذلك أن الخطة كانت متواضعة في توجهها العام ، حيث اتجهت الإستمارات فيها للتركيز على الصناعات الاستهلاكية الحقيفة التي تتميز بسرعة ظهور الانتاج منها . والدليل على عشوائية نجلح التمويل التضخمي خلال الخيطة الخمسية الأولى بالهند ، هو أن جهاز التخطيط المركزي الهندي قد على عن هذه السياسة خلال الخطة الخمسية الثانية والثالثة والرابعة بعد أن تعرضت الهند لضغوط تضخية مختلفة .

وبالإضافة الى دحض مقولات أنصار التمويل التضخمي ، فإن معارضي هذه السياسة التمويلية يشيرون إلى أن للتضخم جملة من الآثار السيشة التي تضرّ بعملية التنمية . ولهذا ينصحون البلاد المتخلفة بضرورة العمل على تحقيق الإستقرار النقدي والسعري كإطار ملائم ومطلوب للإسراع بعجلات التنمية للامام . ويدون الدخول في تفاصيل كثيرة نشير فيا يلي إلى أهم مثالب التضخم المعرقلة للتنمية (٢٧) :

- ١ ـ إن للتضخم تأثير سلبي على المدخرات الاختيارية .
- ٧ ـ إن التضخم يشجع الإستثمار في المجالات غير الضرورية ذات الربح السريع (قطاع الحثمات ، المضاربات ، . . . ) .
- ٣- إن التضخم يفاقم من عجز ميزان المدفوعات ، لأنه يعوق الصادرات ويشجع على زيادة الواردات بسبب ما يسببه من تغير للأسعار النسبية للمتنجات المحلية والمتنجات المستوردة .
  - ٤ إن التضخم يؤدي إلى تدهور سعر الصرف للعملة المحلية .
- و إن التضخم يعيد توزيع الدخل القومي ، والثروة القومية ، بشكل متفاوت ، وهو أمر تنجم عنه ضغوط وإضطرابات اجتماعية ، وربما سياسية .
- ٦- إن التضخم يؤدي إلى إضعاف ثقة الأفواد في عملتهم الوطنية ، الأمر الذي ينجم عنه تزايد
   قوى الاستهلاك والهروب من النقد المحلي واللجوء إلى النقد الأجني والإكتناز .
- لـ إن التضخم يؤدي إلى استحالة حساب التكاليف الحقيقية المستقبلة للمشروعات ، ولهذا فهو يعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ .

 ٨- إن التضخم يؤدي إلى هروب رؤ وس الأموال للخارج ، وإلى إحجام رؤ وس الأصوال الاجنبية عن المجيء للإقتصاديات المصابة بالتضخم .

واخيراً ، وليس آخراً ، يعتبر التضخم هو البيئة المواتية التي تنمو فيها القيم والسلوكيات السية ، مثل الرشوة والفساد الإداري وخراب الـذمم ، والجري وراء الـربح السـريع ، وافتعال الأسواق السوداء . . إلى آخره .

ومهها يكن من أمر ، فإن حصاد التضخم في كل دول العالم المتخلف ، في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ، يشير بما لا يدع مجالاً للشبك ، إلى أن التضخم يعرقبل التنمية ، ويضمع وأمريكا اللاتينية ، يشير بما لا تتصادي ، ويعيث بقيم المجتمع ، ويشيع الاضطواب في نختلف جوانبه . وقد يؤدي إلى ظهور النظم الليكتاتورية . من هنا ينبغي الحرص على محاربته ، ووفض التمايش معه . ولهذا ، فنحن نمتقد أن الجلل الذي دار منذ عقدين من الزمان حول فاعلية التمويل التضخمي ، قد حسم في النهاية ، ومنذ زمن ، لصالح معارضي هذه السياسة . بل التمويلية . ولا نعتقد أنه يوجد الآن من الاقتصاديين من يستطيع الدفاع عن هذه السياسة . بل إل الجلد يدور الآن في اتجاه معاكس ، وهو كيفية مكافحة التضخم الراهن في هذه السياسة . بل

أما القضية الثانية التي أثير بشأنها جدل كبير بين الاقتصاديين في هذا الخصوص ، فتتعلق بالعلاقة بين مراحل التنمية والتضخم . وكان الجدل فيها يدور حول سؤال معين هو : هـل يحن للتنمية بالبلاد المتخلفة أن تتحقق بدون التضخم ، إذا افترضنا أن الدولة تستبعد من سياستها التمويل التضخمي ؟

وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة لا تحتملها هذه الدراسة ، نقول ، ان حصاد الجادل في خصوص هذه النقطة قد أسفر على أن هناك شبه إجماع بين الاقتصادين ، ينص على أن التنمية الاقتصادية غالباً ما يصاحبها بعض الضغوط التضخمية التي يصعب الفكاك منها ، وبالذات في المراحل الأولى منها ، وهذه الضغوط التضخمية تنشأ من طبيعة الاقتصاد المتخلف نفسه ( وقد أشرنا لبعضها سابقاً ) ومن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات وتغييرات بنيانية في مجالات الطلب الكلي والعرض الكلي لالله .

ومهما يكن من أمر ، فإن النتيجة التي تـوصلنا إليها من جرّاء المشاركة في هـذا الجدل في الستينات تنص على : « إن التضخم الطفيف والمعتدل الذي عادة ما ينشأ في المراحل الأولى من التنمية لا يمثل خطراً كبيراً . ذلك أنه طالما كان معدل زيادة الانتاج القومي يفوق بكثير معدل زيادة الأسعار ، فللا محل للتشاؤم أو الحقوف من عـدم الاستقرار النقدي . عـلى أنه يجب عـلى البنك المركزي والسلطات النقدية ، بصفة

عامة ، أن تتخذ من الإجراءات والسياسات ما يمكنها من مراقبة التضخم السطفيف مراقبة دقيقة وفعالة ، حتى لا تتجه الأسعار الى التمدد بشكـل متواصـل . . . ويفلت زمام التحكم في التضخم (٧٨) .

ولا نعتقد أن أحداً يخالفنا في هذه النتيجة .

# ٤ \_ تفاقم مشكلة التضخم من خلال تطبيق روشتَّة صندوق النقد الدولي :

حينا أنشىء صندوق النقد الدولي في عام ١٩٤٤ لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ ، في ضوء المبادىء العامة التي قام على أساسها(٧٩) ، بأنه ستكون له هذه القوة الطاغية في التخل في الشؤ ون الداخلية للدول الأعضاء فيه ، وبالذات الدول المتخلفة(٨٠٠ محجيح أن الصندوق كان قد وضع شروطاً للاستفادة من السيولة التي يوفرها للدول الأعضاء فيه ، وخاصة فيها يتعلق بالسيولة التي تفوق حدود الشريحة الذهبية . لكن هذه الشروط ، لم تكن تشكل أساساً قوياً لتدخل الصندوق في الشؤ ون الداخلية للدول الاعضاء فيه . بيد أن الصندوق ، خلال عقود الحمسينات والسبعينات كان العصامة في من خلال عارساته مع بعض الدول المتخلفة ، وتوصل إلى ما يشبه الايدولوجية الصارمة في تعامله مع هذه الدول . وهذه الأيديولوجية تبدو على وجه الخصوص فيها يسمى ببرامج التبيت الاقتصادي Stabilization Program التي يتعين على البلد العضو تنفيذها كشرط أساسي من شروط الإستفادة من التسهيلات الإثتمانية المختلفة التي ابتكرها الصندوق في السنوات الأخيرة .

والحق ، إن الباحث في مشكلة التضخم بالبلاد المتخلفة ، وبالذات البلاد ذات الأوضاع الحرجة والتي يوجد بها تضخم شديد ، لا يستطيع أن يسبر غور هذه المشكلة ، من حيث جذورها وتطوراتها ونتائجها المختلفة ، دون أن يتعرض للدور الذي أصبع يلعبه صندوق النقد الدولي في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تضطر صاغرة أن تلجأ إليه وتقبل شروطه . ذلك أن إذعان هذه الدول لشروط براصبح النتيب الاقتصادي قد أدى إلى تفاقم مشكلة التضخم في تلك الدول .

وقبل أن نوضح العلاقة بين تفاقم مشكلة التضخم ، وبين تطبيق روشتّة برامج التثبيت الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ، ربما يكون من المفيد لنا أن نوضح الأسباب الاضطرارية التي ترغم دولة ما على اللجوء إلى الصندوق وتعقد معه إتفاقاً للتثبيت .

وباختصار شديد نقول ، إن السبب الرئيسي الذي يرغم دولة ما للإذعان لشروط الصندوق هو الأزمات الطاحنة للنقد الأجنبي التي تعاني منها الدولة ، وهي الأزمات التي نشأت وتفاقمت في عقد السبعينات الماضي من جراء تزايد مشاكل العجز الخارجي التي سببتها الأزمة الاقتصادية العملية المراهنة . فقد كان من شأن هذه الأزمة ، حدوث ارتفاعات شديدة في أسعار واردات هذه اللول في الوقت الذي تقلبت أو تدهورت فيه حصيلة صادراتها من المواد الأولية . ونظراً لفشآلة الدور الذي يلعبه الصندوق في إمداد الدول الفقيرة المتخلفة بالسبولة الميسرة ، ونظراً لفداحة شروط السحب من سيولته المشروطة ، فقد فضل عدد كبير من هذه الدول ، في بادىء الأمر ، تدبير وسائل السيولة المن أسواق النقد الدولية الخاصة ، المرتفعة التكلفة ، وبالذات السيولة القصيرة الأجل من أسواق النقد الدولية الخاصة ، المرتفعة التكلفة ، وبالذات السيولة القصيرة الأجل ذلك أن هذه الدول التي أفرطت في الإستدانة ، وتوهمت ، بأن الموارد المقترضة بمكن أن تكون بديلاً عن جهد الادخار المحلي ، لم تضع في حسابها جيداً كيف ترفع من قدرتها على سداد هذه الديون . من هنا ، وعبر توالي السنين ، وجدت نفسها في نهاية الأمر في طريق مسدود ، وفي منطقة حصار شديد لتنميتها ولحريتها في اتخاذ القرارات

فمع نمو الديون ، وتزايد كلفتها ، أصبح من المتعين على هذه الدول أن تخصص جانباً كبيراً ومتزايداً عبر الزمن من مواردها من العملات الأجنبية لخدمة الأعباء الفادحة والمتزايدة لهذه الديمون . هذا في الموقت الذي تعرضت فيه أسعار وارداتها لـالارتفاع الشديد وتقاعست فيه صادراتها عن النمو . ولهذا سرعان ما واجهت هذه الدول موقفاً حرجاً ، يتمثل في عدم إمكانها المواءمة بين الاستمرار في الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية وبين الاستمرار في تمويل وارداتها الضرورية . ومع استمرار هذا الموقف ، وصلت الأزمة في بعض الدول إلى حد خطير بحيث أصبحت عاجزة عن دفع فوائد وأقساط القروض القديمة المستحقة للحكومات والمصارف الأجنبية ، وعن تسوية حسابـاتها مـع عملائهـنا الأجانب . وفي كثير من الأحيان اضطرت هذه الدول إلى الضغط على وارداتها الى أدني الحدود المكنة مع ما استبعه ذلك من آثار إنكماشية ومن إضعاف شديد لعملية التنمية . كما تورطت بعض هذه الدول في اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجي القصير الأجل ( مثل التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين ) ذات التكلفة العالية لمواجهة الموقف المتأزم ، مما أدى إلى استفحال المشكلة . وإزاء هـذه الـظروف واجهت بعض الدول المتخلفة ذات المديونية الخارجية الثقيلة صعوبات واضحة في تمويل وارداتها بعد أن ضعفت الثقة الدولية في قدرتها على السداد ، وبالتالي أصبحت تواجهها متاعب كثيرة في الاقتراض الجديد(٨١). من هنا جاءت الضرورة للجوء إلى صندوق النقد الدولي ومحاولة الوصول معه إلى إتفاق ، خصوصاً أن الإتفاق مع الصندوق أصبح شرطاً مسبقاً للتمكن من إعادة جدولة بعض الديون الحارجية وفي الحصول على المزيد من القروض ، سواء من مجموعة البنك البدولي أو من أسواق الاقتراض الأخرى . وقد استفاد الصندوق من هذا الموقف الحرج الذي تواجهه هذه الدول كمدخل للضغط عليها في اتجاه تحرير تجارتها ومدفوعاتها والتأثير في اتجاهات نموها ووضعها في الاقتصاد العالمي .

وهنا نجد أن وجهة نظر الصندوق عموماً ، هي أن البلاد المتخلفة ذات الموقف الحرج تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في مسارها الاقتصادي وفي أوضاعها الداخلية ، وانها ليست في حاجة إلى كل هذا القدر الذي تطلبه من القروض العامة ، وأن رأس المال الحاص - وليس العام - هو الذي تحتاج إليه ، وأن السبب في نقص انسياب رأس المال الاجنبي الحاص الى تلك البلاد يعود إلى أن حكوماتها تتبع سياسات غير مرغوب فيها . ومن هنا يتعين إعادة النظر في هذه السياسات وتوفير المناخ المناسب وما يقتضيه ذلك من علم المغالاة في التشريعات المالية والاجتماعية التي تؤثر في حرية عمل جهاز السوق ، والتخفيف من القيود الواردة على النقد الأجنبي وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بتصدير الأرباح للخارج ، وإعفاء هذه الأرباح من الضرائب وحماية المشروعات الأجنبية من التاميم أو المصادرة . . . الغرام) .

ومهما يكن من أمر ، فإن ما يعنينا الآن ، هو البحث في أثر تطبيق برنامج التثبيت الاقتصادي على المستوى العام للأسعار داخل الدولة التي تطبق هـذا البرنـامج . وهمنا تجدر الإشارة ، إلى أن النغلب على مشكلة التضخم تعد من ضمن الأهداف التي يزعم الصندوق أنه يسعى لتحقيقها من وراء تنفيذ هذا البرنامج .

على أنه قبل أن نوضح فلسفة الصندوق في مكافحة التضخم ومدى واقعية هذه الفلسفة وكفاءتها في علاج هذه المشكلة والأثار التي تنجم عن ذلك ، ينبغي لنا أولاً أن نشير إلى المنطق الذي يحكم الصندوق في فهمه لهذه المشكلة . . . وبشكل عام ، يمكن القول ، ان المنطق الأساسي الذي يحكم الصندوق في تفسيره للتضخم هو النظرة النقدية Monetarism الضيقة التي ترى أن السبب الجوهري للارتفاعات المستمرة للأسعار هو الاحتلال القائم بين عرض النقود ونمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات ، وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية في وجود فنائض طلب يدفع الأسعار نحو الارتفاع . كها أن الصندوق يعتقد أن ظاهرة الارتفاع المتواصل للأسعار تعود إلى تدخل الدولة في جهاز الصعار عن طريق ما تفرضه من رقابة وقيود وما ينجم عن ذلك من « تشويه وانحرافات

في طريقة عمل السوق (APP). وفي هذا الخصوص ينتقد الصندوق الإعانات المالية لدعم أسعار السلع الفرورية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل . كما ينحى خبراء الصندوق باللائمة على هذه البلاد نظراً لغياب الأسواق المالية النقدية ، أو عدم عملها الصندوق باللائمة على هذه البلاد نظراً لغياب الأسواق المالية النقدية ، أو عدم عملها خبراء الصندوق ، إلى تثبيط همم الإدخار ، وإلى زيادة قوى الاستهلاك ، وعرقلة دور سعر الفائدة في ترشيد استخدام الموارد ووفع كفاءتها . وباختصار ، هم يرون أن التضخم الذي يسود هذه الدول إنما يرجع إلى الإفراط في عرض النقود الناجم عن زيادة النفائة السيئة .

وإنطلاقاً من هذه النظرة « النقدية » الضيقة لتشخيص مشكلة التضخم بالبلاد المتخلفة ، يرسم صندوق النقد الدولي عناصر العلاج على أساس ضغط الطلب الكلي ، والحبوط بمعدلات نموه الى مستويات منخفضة تتناسب والموارد الحقيقية المتاحة للاقتصاد القومي حتى يمكن الحد من نمو كمية النقود . وفي هذا الحسوس يحتل تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة أهمية عورية في روشتة الصندوق ، على أساس أن هذا العجز يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، وإنه يغطى غالباً عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي و/ أو طبع البنكنوت . وهنا يصر الصندوق على ضرورة التقيد بتنفيذ ما يلى :

١ ـ وضع حدود عليا للإتتمان المصر في المسموح به للحكومة وللقطاع العام .

٢ ـ ضرورة العمل على زيادة موارد الحكومة من خلال:

- زيادة الضرائب .
- \* زيادة أسعار البيع لمنتجات القطاع العام وخدمات المرافق العامة .
- بيع أو تصفية المؤسسات الاقتصادية العامة التي تحقق خسارة وفتح الباب لرأس
   المال الأجنبي والمحلي للمشاركة في ملكية المؤسسات الناجحة التي تحقق فوائض
   كبيرة
- ٣- الحرص على تقليل معدلات نمو الانفاق العام الجاري ، وذلك من خلال إلغاء الدعم
   السلعي المخصص للمواد التموينية الضرورية وتقليل التوظف الحكومي .

وبالإضافة إلى ذلك ، تبرز في برامج التثبيت الاقتصادي ، بعض القضايا الهـامة التي لا يتهاون فيها الصندوق ولها علاقة وثيقة بمشكلة التضخم في هذه البلاد . ومن هذه القضايا نذكر ما يلي :

- ١ اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيض سعر الصرف للعملة المحلمة .
- ع تخفيض القيود المفروضة على قطاع التجارة الخارجية وخصوصاً عـلى المدفوعات
   الجارية ، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية .
  - ٣ ـ زيادة أسعار الفائدة المدينة والدائنة .

وليس بخاف ، أن المقترحات السابقة ، تتسم عموماً ، بخاصتين هامتين . الأولى ، هي أن معظم هذه السياسات المقترحة تتصل أشد الإتصال بفلسفة إدارة الطلب الكلي والتحكم في نموه . والثانية ، هي أنها تعكس الأيديولوجية الرأسمالية للصندوق ، حيث يتمخض التطبيق العملي لعناصر هذا البرناسج عن تقليل واضح لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، والاعتماد تدريجياً على جهاز السوق في توزيع وتخصيص الموارد ، وفتح البلاد على مصراعيها أمام نشاط رؤ وس الأموال الأجنبية .

وتوجد لدينا ثلاثة ملاحظات جوهرية على عناصر هذا البرنامج ومدى فاعليته في مكافحة ظاهرة التضخم بالبلاد المتخلفة .

الملاحظة الأولى: إننا نختلف مع الصندوق في تشخيصه العام لمشكلة التضخم في هذه البلاد ، الذي رأى فيها مجرد ظاهرة نقدية بحث ، وانها تعود إلى الإدارة النقدية والمالية السيئة التي تفرط في إصدار النقود وترزيد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي . فتلك في رأينا نظرة قاصرة وضيقة ، ولا تتسع للفهم الحقيقي للمشكلة ، ونحن نعتقد أن مشكلة التضخم في البلاد المتخلفة هي مشكلة الاختلالات الهيكلية التي يسبها بنيان الاقتصاد القومي المتخلف وتغذيها التبعية الاقتصادية للخارج وتحديات بناء التنمية ، وبخاصة في مراحلها الأولى . ومع ذلك نسارع هنا بالقول ، بأن ذلك لا يعني إطلاقاً ، اننا نقلل من أهمية الجانب النقدي للظاهرة . ذلك أننا نعتقد بأن زيادة كمية النقود ، دون روابط عكمة بينها وبين الزيادة التي تحدث في الناتج القومي الحقيقي هي المتصاف المناخ ذاته يتولد من الخصاص العام ، الذي تتنفس فيه ظاهرة التضخم . لكن هذا المناخ ذاته يتولد من الخصاص العامة التي تميز الاقتصاد المتخلف عموماً وتعكس تحديات التنمية خصوصاً . وبعبارة أفضل نقول : «إن القضية لا تنحصر في زيادة كمية النقود ، وإنما المسؤولة عن إحداث هذه الزيادة الإيادة ، (١٩٠٥) .

الملاحظة الثانية : إن أحداً لا ينازع في أن من مقتضيات السيطرة على التضخم ، وبخاصة في الأجل القصير ، تتطلب التحكم في نمو الطلب الكلي . بيد أننا مع تسليمنا بأهمية هذه المسألة ، نرى أن كبح نمو الطلب الكلي يجب أن ينصب أساساً على الطلب الاستهلاكي غير الضروري ، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، ولا يجب أن يمس الاستهلاك الضروري للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل ، حتى لا تقع تكلفة مكافحة التضخم على من لا يقدر على دفعها . ومن الجلي أن مقترحات الصندوق في هذا المجال لا تقدم أية سياسات من شأنها أن تجعل عبء ضغط الإنفاق الكلي عصوراً في مجال الاستهلاك غير الضروري . بل على العكس من ذلك ، تنصب بعض بنود البرنامج - كها رأينا أنفأ على ضغط الاستهلاك الشعبي والضروري . وهو ما يتضح فيها يوصي به الصندوق من ضرورة إلغاء الدعم السلعي وزيادة أسعار منتجات القطاع العام وخدمات المرافق العامة . ولهذا فإن تنفيذ برنامج التثبيت الاقتصادي يسفر ، كها تشير التجارب الواقعية ـ عن حدوث تدهور ملموس في معدلات الاجور الحقيقية ، وعن انخفاض مستويات معيشة الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل . أضف إلى ذلك ، أن من شأن السياسات الانكماشية التي يوصي بها الصندوق أن تمس إمكانات الإنفاق العام الاستثماري . وهو أمر يؤدي بلا شك ، إلى الصندوق أن تمس إمكانات الإنفاق العام الاستثماري . وهو أمر يؤدي بلا شك ، إلى العناء عجلات التنمية (مه) .

الملاحظة الشالئة: هي أن التطبيق العملي لبرامج التثبيت الاقتصادي ، وعلى الأخص الجزء المتعلق فيها بقضية سعر الصرف ، يؤدي إلى زيادة أسعار التضخم في البلاد المتخلفة . إذ لا يخفى أن التخفيض يجر معه ضغطاً تضخمياً شديداً ، لأنه يؤدي إلى :

- ١ إرتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية .
  - ٧ ـ إرتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج المستوردة .
- ٣ ـ زيادة كلفة الإستثمار نتيجة لارتفاع تكلفة المعدات الانتاجية المستوردة .

ويبدو أثر ذلك واضحاً في الاقتصاديات المتخلفة ذات الميول المتبوسطة المرتفعة للاستيراد ، والتي تعتمد على الخارج في استيراد مواد الطاقة ( النفط ومشتقاته ) . ورغم أن صندوق النقد الدولي يقدم « وصفة التخفيض » كعلاج لأزمة ميزان المدفوعات ، إلا أن الصندوق يتجاهل ، بسذاجة شديدة ، أن شروط نجاح اللك « الوصفة » \_ وبالذات شروط مرونات العرض والطلب ـ غير متوافرة في حالة البلاد المتخلفة . بل إن سياسمة التخفيض ، نظراً لما يأتي في ركابها من زيادة في المستوى العام للأسعار المحلية ، إنما تعيق التحسن في ميزان المدفوعات . وتشير تجارب التخفيض في البلاد العربية التي وقعت في شرك صندوق النقد المدولي ( حالة مصر والسودان ) ان التضخم قد زاد فيها اشتعالاً ، وتفاقم العجز في موازين مدفوعاتها ، وغت فيها الديون الخارجية نمواً هائلاً (٨٥٠) .

### هوامش ومراجع الدراسة

- (1) قارن دراستنا ـ « تأثير التضخم العالمي على مديونية مصر الحارجية : نظرة على الماضي ورؤية للمستقبل » .
   دراسة قدمت للمؤتمر العلمي السنوي الحامس للانتصاديين المصريين ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي
   والإحصاء والتشريع ، القاهرة ـ مارس 1981 .
- (٣) لمريد من التفاصيل أنظر بحثنا و الأزمة المعاصرة في علم الاقتصاد السياسي البورجموازي . . . أزمة فكر . . . أم أزمة نظام ؟ ، مجلة فكر التي تصدر في باريس المدد الخامس ١٩٨٥ .
- (٣) أنظر في خصائص الأزمة الاقتصادية الحالية دراستنا ـ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة : مساهمة تبعو فهم أفضل لها ، من مطبوعات المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، ديسمبر ١٩٨٤ .
- (\$) انظر مقالتنا ـ د مدرسة شبكاغو . . وأحلام العمودة للمناضي ؛ ، وهي الحلفة العاشرة من دراستنا الموسعة : مأزق النظام الرأسمالي ، التي نشرت في مجلة الأهرام الاقتصادي على مدار خسة وعشرين حلقة ـ راجع المعدد رقم (٣٢٧) الصادر في ٢٠ ديسمبر ١٩٨٣ .
- (٥) قارن ـ رمزي زكي : مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها وتناقجها مع برنامج مفترح لمكافحة الغلاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٠ ، ص ٥٧ ـ ٥٩ .
  - (٦) قارن : وهيب مسيحه \_ النظرية النقدية وسياسة التوظف ، القاهرة ١٩٦١ ص ، ٢٧١ .
- See: J.M. Keynes: «The General Theory of Employment, Interest and Money» "Mac Millan (V) Co. LTD., London 1963 p. 303 (First Published 1936).
  - (A) قارن مؤلفنا ـ مشكلة التضخم . . ، مصدر سالف البيان ، ص ٥٨ .
- (٩) قارن دراستنا ـ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، مساهمة نحو فهم أفضل لها ، مصدر سلف بيانه ، ص ٤٠ .
- (١٠) وقد تمثلت هذه الروح في تعاظم انضمام العمال للنقابات الصناعية وبروز وعيها البطبقي وتعدد أشكال نضالها .
- See: A.W. Phillips, "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of (11) Money Wages in the United Kindom, 1861- 1957.". in: Economica, New Series, Vol. 25.

  November 1958.
  - (١٣) راجع دراستنا ـ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة . . . مصدر سلف ذكره ، ص ٤٤ .

See: M. Friedlman; "The Supply of Money and Changes in Prices and Output". Reprinted (11) in: E. Dean (ed.): The Controversy Over the Quantity Theory of Money, D.C. Heath and Com Boston 1965.

(١٥) لمزيد من التفاصيل أنظر مؤ لفنا ـ مشكلة المتضخم في مصر . . . مصدر سابق البيان ، ص ٦٧ ـ - ٨٠ .

(١٦) انظر المصدر السابق الذكر مباشرة ، ص ٧٦ - ٧٧ ، ولزيد من التفاصيل أنظر :

Brain Morgan: «Monetarists and Keynesians, Their Contribution to Monetary Theory», Mac-Millan Press, LTD., 1978.

See; M. Friedman: «The Supply of Money», Op. Cit., P. 104, (1V)

(١٨) ويعتقد بومول وبلندر ، أن عملية التوفيق بين الرؤ يتين يمكن صياغتها كيا يلي :

«A Middel-ot-the Road View would hold that the Keynesian case is quite strong whehn there is a great deal of unemployment, while the monetarist case is stronger when the economy is near full employment», see: W.J. Baumol and A.S. Blinder, Op. Clt., p. 270.

(١٩) لمزيد من التفاصيل انظر مقالتي \_ وداعاً . . أيها اللورد s ، وهي الحلقة السادسة من دراستي الموسعة : مأزق النظام الرأسمالي ، سلف الاشارة السها .

(٧٠) حيث يؤمن النقديون بأفضلية القطاع الخاص عن القطاع العام في مجال استخدام الموارد وتخصيصها .

(۲۱) للوقوف على تفاصيل أكثر ، أنظر مقالتي : ١ مدرسة شيكاغو . . . وأحلام المبودة للماضي ، وهي الحلقة العاشرة من دراستنا الموسعة : مأزق النظام الرأسمائي ، نشرت بالعدد رقم (٣٣٧) من الأهرام الاقتصادي في 19٨٢/ ١٣٧٣.

(٢٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ .

(٣٢) أنظر ـ فؤ اد مرسي : محاضرات في الاقتصاد الدولي المعاصر ، منشورات مجلة الاعتصاد ، بغداد ، ١٩٧٨ . ص . ه

(٢٤) قارن المرجع المتقدم الذكر مباشرة ، ص ٥١ .

(٧٥) ما بالنا إذا علممنا ، مثلًا ، أن أ. كريستول ، وهو أحد أنصارهما ، يقول أن مـدرسة اقتصـــاديات جــانـــــــ العرض ليست إلاء التحدي الإنساق للهياكل النظرية الشائمة ، أنظر :

Economic Impact, 1981, No. 3, P. 33.

والإشارة إلى ذلك أخذناها من:

R. Entrov: The "Rule" and Fall of the Philips Curve", in: Problems of Economics, February 1984. Vol. XXVI. No. 10, p. 25.

(٣٦) أنظر ـ جورج حيلدر: الأغنياء والفقراء ، ترجمة جمال الدين أحمد ، الناشسر : سجل الصوب ، القاهرة
 ١٩٨٧ . ص٥٦ ، ٥٩ .

- (٣٧) راجع المصدر الأنف الذكر مباشرة ، ص ٣٦٨ .
  - (۲۸) المصدر نفسه ، ص ۲۵۷ .
    - (٢٩) قارن في ذلك :

R. Entroy: The «Rule» and Fall of the Philips Curve». Op. Cit., p. 28.

(٣٠) وفي هذا الخصوص يؤكد A. Laffer :

«There is no stable and clearly expressed corelation between unemployment and inflation». See: R. Entrov, **lbid.**, p. 28.

 (٣٩) من ذلك ، مثلاً ، ما يراه أنصار هذه المدرسة من ضرورة الرجوع إلى قاعدة الذهب لكي تحكم السظم النقدية .

(٣٢) انظر ، جورج جيلدر ، مصدر سلف ذكره ، ص ٣٦٥ .

(٣٣) تحدر الإشارة إلى أن التوسع في طريق الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ، مع التوسع الكبير في الإنفاق العام على التسليح ، قد أدى إلى انفلات العجز بالموازنة الفيدرالية ، وهو عجز يقدر بحوالي ١٨٠ مليار دولار في عام ١٩٨٤ . وتلك في الواقع ، أحد النتائج الحتمية للتطبيق العملي لمقترحات أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض . ولهذا سرعان ما بدأ أنصار هذه المدرسة يتحدثنون عن عجز الموازنة العمامة باعتباره منتج ثانوي By-Product لا أهمية له ، للسياسة المالية التي تستهدف زيادة وحفز العرض . وهنا يقتوب أنصار هذه المدرسة من شبح كينز ويقمون تحت تأثيره دون أن يدركوا ذلك .

(٣٤) لزيد من التفاصيل حول النتائج الاقتصادية لسياسة ربجان الاقتصادية ( المقدية ) أنظر : كارل برونر منهج ربجان الاقتصادية ، ويتار تعليج عن القضايا المالية والاقتصادية ، المحدد الرابع المجلد الأول ١٩٨٣ ، وانظر مقالاتي : « كيف واجه الاقتصاد الاسريكي جدور أزمته ، وه الاقتصاد الأسريكي بين هموم المرض الشديد والروشة الفاسدة للمقدين » وه قراءات في ترمومتر الاقتصاد الأمريكي بين هموم المرض الشديد والروشة الفاسدة للمقدين » وه قراءات في ترمومتر الاقتصاد الأمريكي المربض » ، وهي عبارة عن الحلقات الثالثة عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة من دراستي الموسعة : مأزق النظام الرأسمالي ، والتي نشرت بالأهرام الاقتصادي خملال الفقرة من أكتدوير ١٩٨٧ الى مارس ١٩٨٣ ـ وانظر أيضاً :

J.L. Palmer and J.V. Sawhill (cds.): The Rengan Experiment, Washington 1982.

(٣٥) هذا النص اقتبسناه من:

R. Entroy; Op. Cit., p. 27.

(٣٩) أنظر في هذا الخصوص المقالة المسطة التالية :

R. Maddock and M. Carter: «A Child's Guide to Rational Expectations», in: Journal of Economic Literature, Vol. XX, March 1982, pp. 39-51.

(٣٧) انظر المصدر الأتف الذكر مباشرة ، ص ٤١ .

(٣٨) لمزيد من التفاصيل حول تفسير التضخم في ضوء المدرسة السويدية انظر دراستنا : علاقة التضخم بالتراكم المرأسمالي في البلاد الاتخلة في النمو ، مذكرة خارجية رقم (٩٦٧) ، من مطبوعات معهد التخطيط القومي بالقاهرة ـ سبتمبر ١٩٦٦ ، وانظر : Bent Hansen: A Study in the Theory of Inflation, George Allen and Unwin, LTD., London 1951.

See; John Muth: «Rational Expectations and the Theory of Price Movement», in: Eco- (\*4) nometrica, July 1961, PP. 315- 335.

- (٤٠) انظر على سبيل المثال الدراسات التالية :
- S. Decanio: "Rational Expectations and Learning from Experience". Quarterly Journal of Economics, No. 93 (1) 1979; R. Maddock; Rational Expectation, Political Business Cycles and the Course of Macroeconomic Theory, Umpublished Ph. D. Thesis, Duke University, 1979; R. Lucas: "Real Wages, Employment and Inflation", in: Journal of Political Economy, Sept. Oct. 1969, T. Sargent: "A Classical Macroeconomic Model for the United States", in: Journal of Political Economy, April 1976.
- See; T. Sargent and N. Wallace: Rational Expectations and the Dynamics of Hyperinfla- (£1) tion», in: International Economic Review, June 1973.
- See; J. Mouth, Rational Expectations and the Theory of Price Movement», op. Cit., p. 316. (£7)
  - See: R. Entrov: «The «Rule» and Fall of the Philips Curve», op. Cit., p. 19. (17)
    - (\$2) أنظر مصدر هذا النموذج في :
- R. Maddock and M. Carter; «A Child's Guide to Rational Expectations», Op. Cit., P. 50.
- See; D. Bell and I Kristal (eds.): «The Crisis in Economic Theory», Basic Books, Inc. Pub- (£0) lisher, New York 1981, p. 94-96.
- (٤٩) يرى كثير من الكتاب ، أن جذور هذه المدرسة ترجع إلى ثورشين فبلن ( ١٨٥٧ ١٩٣٩ ) الذي أعطى في كتاباته للعوامل الاجتماعية والمؤسسية دوراً كبيراً في تحليل المجتمع الرأسمالي ومشكلاته المختلفة ، انظر هذا الرأى عنه :
- P.A. Samuelson: Economics, Eleventh edition, McGraw-Hill Book Company. New York, 1980, p. 790.
- وتجدر الإشارة ، إلى أن هذه المدوسة نضم الأن عدداً من الكتاب والمفكرين ذوي الشهرة الواسعة ، مثل جون كنث جالبريت ، ف. و. ليونيف في الولايات المتحلة ، وجوان روينسوں ، ت. بالوح وتسوماس بـالو في بريطانيا وفرانسوا بيرو في فرنسا ، وغيرهم .
- (4) قارن ي. بيفيسنر : رأسمالية الدولة الاحتكارية ونظرية العمل عن القيمة ، تـرجمة فؤ اد أيـوب ، دار دمش للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ ـ ص .٣٩
- See: J.K. Galbraith: The Affluent Society, Houghton Mifflin Company. Boston 1969, p. (\$A) 220.
  - (٤٩) تقس الصدر السابق، ص. ١٨٤.
  - (٥٠) المصدر الأنف الذكر مباشرة ، ص ١٨٨ .

- See: J.K. Galbraith; «Economics and the Public Purpose», Houghton Mifflin Company. (61) Boston 1973, p. 191-192.
- (٧٥) هذا النص مقتب عن : أ. أنكن ، ي أوليفتش نظريات اقتصادية على عمل الواقع ، نقد لنظريات جالبريت وبير لي وكلارك ، ترجة مصطفى كريم ، دار الفاراني - بيروت ١٩٩٨ ، ص ٣٤ .
  - (٥٣) النص مأخوذ عن المرجع الأنف الذكر ، ص ٤٣ .
- (١٤) راجع في هذا الخصوص مقالتي \_ ( الدفاع عن اللورد بين اليسار الكينزي واليمين الكينزي ) ، وهي الحلقة السابعة من دراستي الموسعة : مازق النظام الرأسمالي . العدد رقم (٧٢٣) من الأهرام الاقتصادي ، الصادر في ١٢/ ١٢/ ١٩٨٢ .
- (٥٥) من الطريف أن نذكر هنا ، أن جالبريت يطلق على روشتَـة الاصلاح التي يقدمها مصطلح : الاشتراكية الحديدة .
- (٩٥) أنظر دراستنا ( النظم الضريبية بالبلاد المنطقة : خصائصها الأساسية وإسكانات تطويرها )، من مطبوعات المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، مارس 19۸٤ ، ص ١٤٧٨ .
- (٧٥) قارت س. اي . توليانوف: الاقتصاد السياسي للبلدان النامية ، ترجة حبيب مطانيوس ، دار التقدم العرب ، دمشق ١٩٧٤ ، صر ٣٩٣ .
  - See: W.L. Coats and D.R. Khatakhate, Op. Cit., p. 331. (OA)
    - (٥٩) وهو ما تعرضنا له في المحور الأول من هذه الدراسة .
- (٦٠) أنظر مؤلفنا \_ ( مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الضلاء ) ، مصدر
   سلف ذك و ، ص ٣٥ .
  - (٦١) راجع المصدر الأنف الذكر ، ص ٦٧ .
- See: V.R. Roco, «Investment, Income and Multiplier in an Underdeveloped Economy», in: (YY)

  The Economics of Underdevelopment, Oxford University Press, 1963.
  - (٦٣) ويؤكد ميلتون فريدمان على هذا حينها يقول :
- The quantity theory is in the first instance a theory of the demand for money. It is not a theory of output, or of money income, or of the price level. Any statement about these variables requires combining the quantity theory with some specification about the conditions of supply of money and perhaps about other variables as well».
- See: M. Friedman, «The Quantity Theory of Moncy, A Restatement», Op. Cit., p. 4.
  - (٦٤) راجم مؤلفي \_ مشكلة التضخم في مصر . . . مصدر سبق ذكره ، ص ٨٤ .
    - (Pa) الكِلِّي فِي خَلَقْتُ: :

Subrata Ghatak: «Monetary Economics in Developing Countries», St. Martin's Press, New York 1981, p. 73.

- ") لمزيد من التفاصيل أنظر:
- S.K. Chakrabati: Money, Output and Price: Guideline for Marco Credit Planning», in Reserve Bank of India, Recent Developments in Monetary Theory and Policy, Bombay 1978.
- °) للحصول على مزيد من التضاصيل حـول فكر هـذه المـدرسـة ، ارجـع الى مؤلفي ــ مشكلة التضخم في مصر . . . المصدر الأنف الذكر ، ص ٩٥ ــ ١٠٠ ، وانظر المراجم التالية :
- M. Edel: Food Supply and Inflation in Latin America, Praeges, New York 1969; D. Dutton: A Model of Self-Generating Inflation: The Argentine Case», in: Journal of Money, Credit and Banking, 1973, March, PP. 82-102: Bulmer: Thomas: «A Model of Inflation for Central America», in: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, No. 39, 1977, pp. 319-332; O. Sunkel: Inflation in Chile: An Unorthodox Approach», in: International Economic Papers, No. 10, 1960, pp. 107-131, and: A.P. Thiriwall, Inflation, Saving and Growth in Developing Economics.
- (٦٨) أنظر في الناصيل النظري للمشكلة السكانية من منظور منافض للمنظور المالتوسي كتابي ـ المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة رقم (٨٤) التي يصدوها المجلس الأعمل للثقافة والفعون والأداب بدولة الكويت ، ديسمبر ١٩٨٤ .
  - (٢٩) قارن مؤلفنا ـ شكلة التضخم في مصر . . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣١٣ .
- (٧٠) للإحاطة بتفاصيل أكثر حول سياسة التمويل بالمجز ، أنظر بحثنا ـ «علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الأخذة في المتمو » . مذكرة خارجية رقم (٩٦٧) من مطبوعات معهد التخطيط القمومي بالقماهرة ، سبتمبر ١٩٦٦ .
- (١١) حول العلاقة بين الديون الخارجية والتضخم انظر مؤلفا ـ مشكلة التضخم في مصر . مصدر سبق ذكره .
   ص ٣٣٥ ـ ٤٣٠ ٤ .
- (٧٧) لمزيد من التفاصيل حول هده النقطة راجع : علي توفيق صافق. أثر عائدات النفط على السياسات المالية والنقدية في دول الأوابك ، مجلة التفط والتعاون الصربي ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ١٩٧٩ ، وأضطر أيضاً :
- G Maynard: «Economic Development and Price Level», MacMillan and Co. LTD., London 1962.
- (٧٣) سبق أن شاركتا في هذا الجديل في الستينات من هذا القرن من خلال دراسة موسعة لنا تحت عنوان : هلاقة التضخم بالتراكم الرأسمائي في البلاد الآخذة في النمو .. من مطبوعات معهد التخطيط القومي .. مدكرة خارجية رقم (٩٦٧) ، سبتمبر ١٩٦٦ .
- (٧٤) أنظر في هذه النقطة كتابنا ـ شكلة الإدخار مع دراسة خماصة عن البيلاد النامية ، الدار القـومية للطبـع والنشر ، القاهزة ١٩٦٦ ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ .

- : بالزند من التفاصيل حول هذه التفقلة , وبالذات فيا يتعلق بحالة أمريكا اللاتبينة أنظر المراجع التاليخ (Ve)

  R. Vogel and S. Buser: Inflation, Financial Repression and Capital Formation in Latin

  America, in: R. MccKinnon (ed.): Money and Finance in Economic Growth and Development, Dekker, New York 1976; A.P. Thirlwall: Inflation, Saving and Growth in Developing

  Economies, Op. Cit., and see also: E.S. Show; «Financial Deeping in Economic Developments, Oxford University Press 1973.
- (٧٦) درسنا هذه الأثار بشكل عدد في حالة الاقتصاد المصري خلال فترة السبعينات في مؤلفنا مشكلة التضخم في مصر . . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٤٧٧ - ١٩٤٤ .
  - (٧٧) لمزيد من التفاصيل أنظر المرجع الآنف الذكر ، ص ٩٠ ـ ١٠١ .
- (٧٨) انظر هذه التيجة في دراستي : علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الأخذة في النمو ، مصدر سلف ذكره ، ص ٢١٧ .
- (٧٩) كانت هذه المبادئ، هي تشجيع التعاون النقدي المدولي ، والعمل على تحقيق النمو المسوازن في التجارة الدولية ، وتجب فرض القيود على المدفوعات الخارجية ، والوصول الى اتفاق متعدد الأطراف للمدفوعات ، والتخلص من القيود المفروضة على الصرف ، والعمل على ثبات أسعار الصرف بين المدول الأعضاء .
- (٨٠) انظر في ذلك دواستي . مصر وتجربة قروض صندوق النقد المدولي ، منشورة في مجلة الفكر الاستراتيجي
   العربي ، العددان السادس والسابع ، يناير ١٩٨٣ ، أيار ١٩٨٣ ، ص ( ٢٠٥ ١٨٤٤ ) .
  - (٨١) قارن المصدر الآنف الذكر ، ص (٢١٢) .
    - (٨٢) المصدر تقسه ، ص (٢١٢) .
    - (۸۴) المصدر تقبه ، ص (۲۹۲) .
  - (٨٤) أنظر مؤلفي .. مشكلة التضخم في مصر . . ، مصدر سبق ذكره ، ص (١٠١) .
  - (٨٥) أنظر دراستي ـ مصر وتجربة قروض صندوق النقد المدولي . . . ، مصدر سبق ذكره ، ص (٢٦٤) .
- (٨٩) لمزيد من التفاصيل حول أثر التخفيض على البلاد العربية التي قبلت نطبق هذه السياسة أنظر للمؤلف: و أعياء الديون الخارجية وتأثيرها على الخطط الإنمائية بالميلاد العربية و من مطبوعات المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، ديسمير ١٩٨٤.

## مناقشة بحث الدكتور رمزي زكي رئيس الجلسة : الدكتور على توفيق صادق

### د. علي توفيق صادق :

يتضح من العرض الذي قدمه لنا المدكتور رمزي زكي أن هناك أربع مدارس فكرية حول الموضوع المثار . فهناك النقديون ، وهناك من اتبع جانب العرض ، وهناك من اتبع التوقعات الرشيدة ، وهناك المدرسة المؤسسية التي يقودها جالبرث . وفي نظر النقدين ، أن التضخم مسألة نقدية بحتة إذ توجد زيادة ، ليس فقط كبيرة ، وإنما غير منتظمة ، في عرض النقود ، ولحل مشكلة التضخم ، بشكل أو بآخر ، لا بد من ثبات معدل غو حجم النقود حتى يستطيع الآخرون التخطيط لنشاطهم على رؤ ية واضحة .

وبالنسبة للمدرسة التي تركز على جانب العرض ، فقد عرفتها أنا شخصياً مع عيء إدارة ريغان من خلال مقال في المجلة الامريكية (Impact) ويتحدث فيه مؤلفه عن اقتصاديات العرض ، وهي قريبة الى السياسات المالية ، ويطالب بتخفيض الفسرائب على الرأسمالين . والمدرسة الثالثة هي مدرسة التوقعات الرشيدة . علمياً ، كلنا نعلم إنه إذا لم تكن لدينا معلومات دقيقة عن الماضي ومحاولة لاستقراء المستقبل يكون من الصعب علينا اتخاذ القرارات السليمة . ولذلك فإنه نظراً لعدم وجود معلومات كافية لدى متخذي القرار فستكون هناك قرارات خاطئة فيها يتعلق بحجم المعروض عما يؤثر على الأسعار .

والمدرسة الرابعة ، وهي التي تركز على الجانب المؤسسي ، تقدم سببين للتضخم ، وهما الاحتكارات والنقابات . حيث يحاول كل طرف زيادة مكاسبه مما يؤدي الى حلقة متصلة للأسباب والنتائج تؤدي إلى زيادة الأسعار . ماذا نفعل ؟ أعطانا الدكتور رمزي زكي أربعة مداخل بالنسبة للوضع الموجود في أدبيات التضخم في العالم المتقدم . وإذا نظرنا للموضوع نجد أن هناك دولاً متخلفة تعاني من التضخم ، وأيضاً المدخل الآخر هو أن هذه الهول المتخلفة تتعامل كثيراً مع الدول الصناعية الرأسمالية بشكل غير متكافىء . المدخل الثالث ، هو أن هذه المولى المتخلفة ، أو النامية ، تريد أن تنمي نفسها ولكنها تعيش في مأزق حول كيفية تمويل هذه التنمية ، والتمويل الذي تلجأ إليه يخلق دائماً التضخم .

الموضوع الرابع ، وهو أيضاً مثار ، هو موضوع صندوق النقد المدولي وعلاقـاته بالكثير من دول العالم الثالث التي تقترض منه ، أو أغرقتها الديون الخارجية ولا تستطيع أن تتحرك إلا من خلال صندوق النقد الدولي ، وأترك لكم المجال الأن لإبداء ما ترون في هذا المجال .

### د. زكريا عبد الحميد باشا :

أشكر الدكتور رمزي زكي على عرضه الجميل والشامل لمشكلة التضخم من ناحية التطور النظري ومحاولة إلقاء بعض الضوء على أسباب المشكلة عموماً ومشكلة المدول النامية خصوصاً ولدي بعض الملاحظات البسيطة التي لا تعتبر مآخذ على الورقة وإنما هي ملاحظات عامة . لا شمك أن مشكلة التضخم ترتبط بىالنظام أو بىالنظم الاقتصادية الرأسمالية . لذا ، فإن المتوقع أن يكون الاقتصاديون الرأسماليون أول من يثير المشكلة وسوف مجاولون بشتى الطرق إما الدفاع عن النظام أو معالجته من خلال تناول المشكلة .

وملاحظتي الأساسية حول ما يسمى بتعدد نظريات التضخم ، حيث لا أدري إن كنا نفق أن نطلق عليها نظريات أم انها مجرد نماذج غتلفة تتناول مشكلة التضخم ، لأننا نسمي أشياء كثيرة نظريات بينها هي في حقيقة الأمر ليست نظريات فعلية . كها هو متعمارف عليه من وجهة النظر العلمية البحتة . فلو تتبعنا المسار أو التطور التاريخي للنماذج المعروفة للتضخم بدءاً بالنظرية الكمية وتناولها للمشكلة . وانتهاء بالاقتصاديين المعاصرين ، نجد أن كل نموذج كان مناسباً جداً للظروف التي نشأ فيها . فلو أخذنا مثلاً النظرية الكمية وكيفية ربطها زيادة الأسعار بالانتاج ، نجد أنه كان صحيحاً في وقته . ثم جاء كينز ، وقد تغيرت الظروف ، وبدأ يفكر بمتغيرات جديدة . وعندما ضعف نشاط متغيرات كينز بدأت جاعة اقتصاديات العرض بطرح ما لديهم من أفكار وما يتناسب مع الظروف السائدة . وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمدرستي التوقعات الرشيدة والمؤسسات . لذلك فإن ما أود قوله هو أننا فعلاً بحاجة لتصور معاصر لنموذج يكون

أكثر شمولاً فيها يتعلق بمشكلة التضخم ، بحيث لا يقتصر الأمر على الدفاع عن النقديين أو غيرهم . وهناك الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تدمج في نموذج واحد . وأنا أعتقد أن التطور الحديث في نظم المعلومات ، وكيفية تبويب البيانات ، يمكن أن يساعد ، إلى حد كبير ، في التوصل الى نموذج شامل ، لأن جميع النظريات تكمل بعضها البعض ، حيث أن كل نظرية أو نموذج يتناول جانب من الجوانب المتعلقة بالمشكلة .

والنقطة الثانية ، وهي أيضاً وجهة نظر شخصية ، فيها يتعلق بالتضخم اعتقد أن هناك حاجة ماسة للتمييز بين نموذج التضخم الذي يتناول نظام رأسمالي متقدم والنموذج الآخر الذي يتناول النظام النامي ، وكذلك نموذج التضخم في الإطار العالمي . وذلك لأننا عندما نتحدث مثلاً ، عن أسعار الصرف وعن صندوق النقد الدولي والواردات سنجد أنها ليست أموراً جديدة وإنما زادت حدتها في السنوات الأخيرة . ونجد أن هذه الأمور لم تكن متغيرات أساسية في النظريات التي تعرضنا اليها .

ملاحظة أخيرة ، فيها يتعلق بمشكلة التضخم في الدول النامية ، في اعتقادي أنها فعلاً مشكلة خطيرة ولكن أسبابها واضحة وحلوفا أوضح ، وإنما الذي يعقد الأمور أكثر هو اننا نفسر أو نحاول أن نجد حلوفا من خلال النظريات المعروفة أو النماذج الموجودة في الاقتصاديات الرأسمالية . والسؤال الأساسي هو : هل الدول النامية لها مطلق الحرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحل المشكلة ؟ هنا نجيد أن هذه الدول ليست معلقة الحرية . ومن خلال معايشتي لبعض الدول العربية نجد أن السبب الرئيسي للتضخم هو قلة الانتاج . فمثلاً في مصر نجد أن أسعار المنتجات الزراعية في ازدياد للتضخم هو قلة الانتاج لا يزيد بنفس معدلات زيادة الطلب . فكيف يمكن أن نزيد الانتاج ؟ صحيح يمكن أن نستفيد من النماذج السابقة لمعرفة المتفيرات ، ولكن هل نحن فعلاً محتاجون إلى الرجوع الى نظريات التضخم في النظم الرأسمالية لحل مشكلة نحن فعلاً عتاجون إلى الرجوع الى نظريات التضخم في النظم الرأسمالية لحل مشكلة نحن فعلاً البلاد النامية ؟ أن لا لا أعتقد ذلك .

#### د. محمد صادق:

لا بد من تقديم الشكر للدكتور رمزي زكي على هذا العرض الشيق ، وملاحظتي حول بعض ما ورد في ملاحظة الأخ الذي سبقني . الحقيقة عندما نستعرض المدارس

الفكرية الأربعة التي ذكرها الدكتور رمزي نجد أنه ذكر في معرض عرضه أن هذه المدارس تشترك جيعاً في عاولة الدفاع عن الرأسمالية في تفسير التضخم . وانطلاقاً من العليق الأخير ، سواء أسمينا هذه المدارس غاذج أو نظريات ، فإن الغاية الأساسية هي أن التنفيخم مشكلة . ويبدو أن هناك اتفاقاً حول آثاره المدمرة اقتصادياً واجتماعياً . ولنش التصخم علينا أن نفرق بين ولذلك لا بند من احتوائه ، وأيضاً عندما نتحدث عن التضخم علينا أن نفرق بين معدلاته المختلفة مثلاً بين ١٠٪ أو ١٥٪ وبين ٢٪ أو ٣٪ لأن المعدلات الأخيرة ، ربحا يكون لها بعض الايجابيات . ولكن المهم مسواء حللنا ودافعنا عن كينز أو النقدين أو على الطريقة الاشتراكية وبالتالي يؤيد التدخل المتزايد للدولة وزيادة سيطرة الدولة على الطريقة الاشتراكية وبالتالي يؤيد التدخل المتزايد للدولة وزيادة سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، أو العكس ، بالرغم أنه حتى في النشاط الاقتصادي وبالتالي نجد كالسعودية والكويت نجد أن الدولة هي المهيمنة على النشاط الاقتصادي وبالتالي نجد للدولة . وإغا يريدون تدخل ألدولة ، وغي التواين لا يرفضون تدخل الدولة . وإغا يريدون تدخلاً رشيداً . ولكننا غيل في تيارنا العام الى مقولة لا بد من تدخل الدولة ونطبق ذلك عملياً .

السؤال الذي يعنينا هنا هو ، بعد أن عرضنا مشكلة البلدان المتخلفة وقلنا عنها انها تعاني من التبعية ، ألا يوجد هناك حل هذه المشكلة . أنا أقول ان هناك دائماً شيئاً مرغوباً ولكنه غير محكن . وسؤالي للدكتور رمزي رغوب فيه ولكنه محكن . وسؤالي للدكتور رمزي ركي ولنا جمعاً ، هو ماذا نعمل ؟ وهل أخذنا في نقاشنا بجميع الأسباب ؟ أم أننا نعرفها ولكننا ندور حولها . لذلك اعتقد إذا أردنا الأمساك بالمشكلة ذاتها قبل أن نبدأ في عاكمتها ، فإن من حقنا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية . وأن ما عرضته الورقية هو التركيز على المستوى العام للأسعار ، لكن ما يهمني أنا كمستهلك ، ويهم جميع البلدان العربية ، هو أن تأخذ في عين الاعتبار الأسعار على مستوى بعض القطاعات الهامة ، لأنه في بعض الفترات اعتقد أن أهمية بعض القطاعات قد تكون أهم من قطاعات أخرى بالنسبة للمستهلك عموماً ، وشكراً .

#### د. مجيد مسعود :

شكراً للسيد الرئيس والزميل الفاضل الدكتبور رمزي زكي على هذا الجهد الكبر. وكما عودنا دائماً فقد أخذنا في رحلة طويلة الى أعماق الفكر الاقتصادي الموجود في العالم الرأسمالي. وكنت أتمنى لو اكتملت الصورة بعرضه لفكر مدرسة أخرى ومتواجدة أيضاً حتى في البلدان الرأسمالية وهى المدرسة الماركسية، مثل أفكار بول

باران ، وسويزي ، وشارل بتلهايم ، موريس دوب. . النخ ، فـــا هو رأيهم ورأي من يسير على فكرهم ؟ كــا أن مؤسسي هذه المدرسة الأوائل هـم من وسط المجتمع الرأسمالي ولهم امتداداتهم حتى يومنا هذا .

ملاحظة أخرى ، وهي أننا نلاحظ في هذه المرحلة الراهنة تصاعداً متزايداً في التقدم التكنولوجي . ومعنى هذا أن المنتجات ، وفقاً لنظرية العمل في القيمة ، سيقــل فيها عنصر العمل الحالي وإلى حد ما عنصر العمل المتراكم ، وبالتالي يجب أن يؤدي هذا الى تخفيض قيمة المنتج ، أي السعر . ولكن ما نـلاحظه رغم كـل هذا ، هـو ارتفاع الأسعار فكيف تعلل ذلك ؟ هـل النظريـة أصبحت غير سارية المفعـول ؟ أم أن هناك عوامل أخرى تحد من تأثيرها ، في تصوري ان النظرية لا زالت سليمة ، من الناحية النظرية على الأقل ، ولكن في التطبيق العلمي هناك قيود تحد من هذا المسار ، ومن هذه المحددات ، في اعتقادي ، أنه من الملاحظ من الأرقام والبيانات التي نتابعها وجود ميل نحو زيادة الدخول ، سواء من الأرباح وعوائد التملك أو الفوائد والريع ، أو لعمائد العمل ، وبالتالي فإن الزيادة في الدخول تعنى زيادة في القيمة الشرائية بنسب قد تكون أكبر من نسب زيادة انتاجية العمل الاجتماعي في المجتمع . والملاحظ أيضاً هنا ، في هذا المجال ، أن الزيادة في هذه الدخول في القطاع غير الانتاجي ، ( القطاع الثالث ) يجعل هناك عبئاً لإعالة هذا الجيش الضخم الكبير في هذا القطاع. عدا هذا ان الاقتطاع من التراكم الرأسمالي للصرف على القطاع الثالث ، وخاصة الجانب العسكـري ، هو المذي يعطل مفعول النظرية التي قلنا عنها أنه مع زيادة الانتاجية نتيجة للتقدم التكنولوجي يفترض أن تنخفض قيمة المنتجات وبالتالي ينخفض سعرها .

أعود إلى الملاحظة التي أبداها الدكتور زكريا الباشا ، وقال ان التضخم في الاقتصاد الرأسمالي فقط ، أو هكذا فهمت أنا ، وأقول أنني أفهم التضخم باعتباره عملية ترتبط بقيمة المنتجات وأسعارها التي تتم بالنقود الورقية . وبهذا الفهم يمكن أن يظهر التضخم في الاشتراكية كما يظهر في الرأسمالية . ولكن هناك فرق بينها . ففي النظام الرأسمالي يمكن أن نقول أن التضخم يعتبر جزء من بنية أو نمط الهيكل الانتاجي ، وبالتالي فإن الخلل الذي يحدث في التوازن بين بحمل الطلب وبحمل العرض ، يؤدي دائها ألى ظهور هذا التضخم باستمرار . وبما أن التخطيط غائب في هذه الاقتصاديات الرأسمالية فإن عدم التناسب موجود باستمرار . وقد يستخدم كاداة من أجل توزيع العمل الانتاجي بحيث يصب لصالح الرأسماليين . وفي الاشتراكية يمكن أن نقول إن التضخم يظهر أيضاً ، ولكن في حالات طارئة ومحدودة نسبياً . ويحدث

هذا ، عادة ، في ظروف الحرب أو بعد نهايتها ، نتيجة لتراكم النقود التي لم يتم صرفها لقلة السلم المطووحة أثناء الحرب ، مما يؤدي إلى الرغبة للزيادة في الاستهلاك والصرف بعد الحرب الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع وجود نقص في كمية السلم المطروحة . أيضاً هناك عمليات التخطيط غير المتقنة ، والتي تؤدي إلى اختلال في التناسب في بعض السلم بالزيادة أو النقصان مما يؤدي إلى خلق سوق سوداء ، وندرة لبعض السلم . والفرق النوعي الأخر هو ما يمكن أن نقول عنه أن ثمار التضخم في الرأسمالية يعود إلى الرأسماليين والطبقات المسيطرة بينها في الاشتراكية ، حتى لو كان ارتفاع الأسعار مخططاً ، فإن عائدها يكون للمجتمع كله ، وبالتالي ليس هناك ضرر مباشر ، كها هو الحال في البلاد الرأسمالية ، وشكراً .

### د. عبد الفتاح العموص :

شكراً سيدي الرئيس وشكراً أيضاً للدكتور رمزي زكي على هذا المسح النظري العميق . ولا أريد الإطالة ، وإنما أود أن أتساءل أولاً عن قاعدة فيلبس التي تفترض وجود علاقة عكسية بين نسبة البطالة ونسبة التضخم الناجم خاصة من تكلفة الأجور . وهي غير واردة في العرض مع العلم أن هذه القاعدة قد أخذ بها في جميع الاقتصاديات الرأسمالية في الدراسات التجريبية أو النظرية . فهل نستبطيع نحن في البلاد العربية استعمال هذه المعادلات القياسية الخطية ؟ .

أيضاً أود أن أنسأءل عن التضخم المتأتي من أسعار السلع المستوردة والفصل بين السلع الخذائية وغير الغذائية . فقد قمنا ، نحن في تونس ، بـدراسة عميقة وأظهرنا عموماً بأن التضخم هو تضخم استهلاك وليس تضخم استثمار ، أي أن أسعار السلع المغذائية هي السبب الرئيسي بالنسبة للسلع المستوردة ، وشكراً .

### د. فۋاد مرسى :

شكراً ، وأود أن أدلي بعض الملحوظات الناشئة عن بعض التساؤ لات في المناقشات التي دارت حتى الآن . لا شك أن التضخم ظاهرة نقدية . وهذه النظاهرة النقدية بدأت ملاحظتها في القرن الحالي . وبالتحديد ابتداءاً من الحرب العالمية الأولى عندما انقطعت الصلة القانونية بين العملة الورقية وبين الغطاء أو المقابل الذهبي لها ، وأصبح على الأفراد أن يقبلوا العملة الورقية بقيمتها الذهبية . عندئذ أمكن التصرف بالنسبة للعملة الورقية بالقدر الذي تستطيعه السلطات النقدية ، وبالتالي انتهى القيد الأساسي الذي كان يجد من سلطة الهيئات النقدية على وضع ضابط حقيقي لما

يوجد في السوق من نقود مقابل ما يوجد فيه من سلع وخدمات . ابتداء من هذه الظاهرة بدأنا نرصد تطورات التضخم كظاهرة مصاحبة للعملة الإثنمانية بصفة عامة . وبالتالي أصبحنا نظرح هذه الظاهرة في القرن الحالي من تطور الرأسمالية المعاصرة التي غدت احتكارية ، وتحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى رأسمالية دولة احتكارية حيث أصبيح للدولة دور أساسي في تسيير النظام الاقتصادي . لكن أمامنا مجموعة ظواهر تشير التساؤ لات مثل ، كيف يحدث ، في إطار ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة ، وتغير التركيب العضوي لرأس المال لصالح رأس المال الثابت وتخلق وفرة متزايدة في الانتاج ان ترتفع الأسعار كما نرى الآن حيث نجد أن اتجاه الأسعار منذ عام 1940 ، كان اتجاها تصاعدياً . وكيف نشاهد نفس الظاهرة في ظل ركود وبطالة وهي استمرار الارتفاع أو حفظ الأسعار ، على الأقل ، على مستوى معين من الارتفاع إن لم يكن هناك حرص على رفع أسعار هذه السلع ؟ هذه الظاهرة تفتح المجال في علم الاقتصاد الرأسمالي لمناقشات

طبعاً الدكتور رمزي زكى بحرصه على تشريح رأي وفكر المدارس المختلفة يوضح أربع مدارس . وأنا قد أكون أكثر ميلًا للقول بأن هناك مدرسة واحدة أساسية ، وهي مدرسة رأسمالية الدولة الاحتكارية ، التي يعبر عنها أدق تعبير كينز ، رغم أن فكر كينز ذاته يعيش في أزمة نتيجة لظواهر مصاحبة لعصرنا الحالى. لذلك فهي جميعاً تنويعات على نغمة أساسية واردة في نظرية كيف يمكن للرأسمالية المعاصرة أن تواجه مشاكلها وهي مشاكل جـديدة تمـاماً . وســوف تفاجئنـا دائهاً بمشــاكل تحمــل هذا التنــاقض . تضخم وبطالة ، تضخم وركود ، ثورة علمية وتكنولوجية ووفرة هائلة في سلع الاستهلاك بصفة خاصة ومع ذلك يوجد ارتفاع مستمر في الأسعار ، وبالذات في السلع الاستهلاكية هذا الأمر يجب أن تدخل فيه بعض العناصر الهامة لتكملة الصورة ، لأن كلمة رأسمالية كلمة تبسيطية . وبينها نحن في عصر الظاهرة الأساسية التي تحكم العالم كله سواء كان رأسمالي هذه الحياة تصبح أكثر فأكثر دولية في كل بلد على حدة . هذه الظاهرة الأساسية تحملها في البلدان الرأسمالية عربتين . الأولى هي الشركات عابرة القارات أو القوميات أو المتعددة الجنسية والتي تغير الكثير من العناصر الأساسية التي كنا نتحدث عنهـا بالنسبـة لرأسمالية الدولة الواحدة . وكيف تتحرك وفكرتنا عن السوق وحدود هـذا السوق . والعربة الثانية هي عربة التكامل الاقتصادي . وهاتــان العربتــان تعملان داخــل العالم الرأسمالي بنشاط شديد . أما إلى أي درجة يعملان في البلاد الأخرى فهو أمر يمكن النظر

فيه . ففي العالم الاشتراكي لا توجد ظاهرة الشركات عابرة القوميات ولكن توجد فيها ظاهرة التكامل التي تأخذ أبعاداً جديدة . نكون مخطئين إذا قللنا مما يجرى في العالم الاشتراكي نتيجة للتكامل الاقتصادي لأنه أخذ يتحول الى قوة اقتصادية جبارة نتيجة لذلك . بجانب هاتين العربتين ، توجد في الاقتصاد الرأسمالي ظاهرة أخرى وهي ظاهرة العسكرة المستمرة للاقتصاد الرأسمالي . هذه العسكرة المستمرة والتي تشمل قطاعا أساسيا للاقتصاد الرأسمالي والتي لا يمكن أن نتجاهلها كاقتصاديين عندما نتعرض للاقتصاد الرأسمالي ، لأنها ظاهرة اقتصادية خطيرة ، لأنها تمثل القطاع العسكسري من الاقتصاد القومي في كل بلد على حدة . ولا بد من دراسة هذا القطاع ودراسة اقتصادياته واستثماراته وأرباحه والعرض والطلب واستهلاكه وسرعة تقادم منتجاتمه نتيجة للشورة العلمية والتكنولوجية وما يطرحه في السوق المحلى والعالمي من نتائج . . الخ . من هنا اسمحوا لي أن أقول لكم ما لاحظته من أمور من خلال دراستي وقد بدأت دراسة التضخم ونحرز طلاب في الأو بعينات. وعندما بدأت في الدكتوراة كان لي زميل ، هو الدكتور زكريا نصر ، قال انه سوف يعمل رسالته للدكتوراة عن التضخم . وكان ذلك عام ١٩٤٥ فقلنا له ما الجديد الذي سوف تأتى به ؟ وحتى اليوم والظاهرة لا تزال غامضة ولا زلنا نتحدث عنها . لذا من خلال متابعتي لهذا الموضوع يمكن أن نتبين بأن التضخم لم يعد ذلك المرض الذي كانت كل دولة تحاول الهروب منه بعد الحرب العالمية الشانية ، وإنما أصبح مطلوباً ، إلى حد بعيد ، من أجل حسن تشغيل الاقتصاد الرأسمالي المعاصر . وأصبح التضخم آلية أساسية من آليات تشغيل هذا النظام ، وخاصة إذا كان نظاماً رأسمالياً متقدماً . من هنا أصبح التضخم يستخدم لقابلة الميل الطبيعي لانخفاض معدل الربع نتيجة للثورة العلمية ، وتحاول الرأسمالية رفع السعر لقاومة هذا الإنخفاض ، ومقاومة كل العناصر الأخرى التي تدفع إلى عدم التضخم ، ولا أريد أن أقمول الانكماش . هذا الوضع يعتبر وضعاً جديداً . وعلينا أن نقف أسام هذه الظاهرة ، وهذا يفسر لنا كيف يمكن أن يجتمع التضخم في السبعينات مع ظاهرة الركود والبطالة . بل وأزعم أن التضخم في الثمانينات سوف لا ينتهي وإنما سوف يستمر كآلية دائمة تستخدم بدرجة أو بأخرى أما اللاتضخم أو الإنكماش فسوف لا يحصل نتيجة رفض القوة المتحكمة في الاقتصاد الرأسمالي .

ولو انتقلنا من إطار الاقتصاد الرأسمالي المتقدم الى بلادنـا ، خاصـة وأن هذه المشكلة ، كيا طرحها الدكتور محمد صـادق ، هي التي تهمنا ، فـإننا بلدان متخلفـة أو نامية ، وان ظاهرة التضخم فيها تأخذ أبعاداً تختلف عيا تأخذه في البلاد الـرأسماليـة .

الدكتور رمزي زكى قال في الثلاثينات عندما يرتفع سعر القطن عما كنا نتوقعه ، كنا نقول أننا على أبواب التضخم في مصر . وكان الأمر الى هذا الحد في تفكيرنا . ولكن الواقع أن مصر في هذه الحالة كانت على أبواب انتعاش وليس على أبواب تضخم لأن مصر كان فيها موسمان ، موسم الحياة وموسم الموت . ففي موسم الموت ، لا يوجمد قطن . وعندما يُجنى القطن ويبدأ تصديره ، يبدأ معه موسم الحياة ، وهو موسم الازدهار والحياة الطبيعية للاقتصاد المصرى . لذلك فإن الوضع الذي كان يدفع أي زيادة في أسعار القطن الى نوع من التضخم والانتعاش ، كان وضعاً حقيقياً . وقد درس هذه الظاهرة أحد الاقتصاديين الايطاليين الذي كمان موجود في مصر آنـذاك وهو بـريشياني تــوروني ووضح الموسمين واحتمالات التضخم إذا كانت الأسعار الفعلية للقطن أعلى مما كمان متوقعاً لها . وهذا الأمر يدعوني للقول بأن اقتصادياتنا اقتصاديات خـا مة فهي ليست رأسمالية ولا اشتراكية وإنما اقتصاديات متخلفة أو نامية . هـذه الاقتصاديـات الخاصـة تواجه ظاهرتي التخلف والتبعية وخاصة ظاهرة التبعية التي تعتبر سبب استمرار ظاهرة التخلف حتى الآن . في هذا الوضع علينا أن نفكر في أنفسنا . وكمحاولة لبداية التفكير حول موضوع التضخم في العالم العربي في عام ١٩٨٣ القيت محاضرة في تونس في إطار جامعة الدول العربية ، وقلت فيها أن التضخم في العالم العربي ظاهرة معقدة ولا تؤخذ كها يؤخذ التضخم في أي بلد رأسمالي . وعموماً وبطريقة تبسيطية ، فإن هنـاك ثلاثـة مصادر للتضخم في كل بلد عربي على حدة . المصدر الأول هو المصدر الدولي أو العالمي ( في صورة تضخم مستورد ) من خلال قنوات معينة ، المصدر الثاني هو الحقبة النفطية وما أدت اليه من سيولة نقدية في العالم العربي جميعاً . أما المصدر الثالث فهو السياسات العملية لكل بلد عربي على حدة ، أي كيفية إدارته الاقتصادية والمالية والنقدية . وبالتالي فإن هذه المصادر الثلاثة علينا أن نضعها في الاعتبار دائماً عندما ننظر لظاهرة التضخم في أى بلد عربي ، وسنجد أنه من الصعب أن تعالج هذه الظاهرة في أي بلد عربي منفرداً لأنك حتى لو وضعت السياسات المحلية فإنك لا تستطيع مواجهة ما يعتبر سياسات قومية عربية نتيجة لحقبة النفط والتي يجب مواجهتها عربياً . ولا تستطيع أيضاً أن تواجمه التضخم المستورد نتيجة للنظام الاقتصادي العالمي ونظام النقد الدولي . وهذا يجب أن يواجه من العرب جميعاً . هذه مجرد ملاحظات وإضافات أثارتها تساؤ لات وتعليقات الزملاء الذين سبقوني ، وشكراً .

#### د. أحمد كمال:

أود أن أشكر الدكتور رمزي زكى على العرض النظري المتكامل عن التضخم في

العالم الراسمالي ، رغم أننا في حاجة لمعرفة أكثر عن التضخم في العالم الاشتراكي . أود أود أن أعدث عن التضخم من مفهوم تحليل النظم (System analysis) حيث يمكن النظر إلى التضخم من خلال مجتمع فيه مدخلات وغرجات . أي بمعنى سبب ونتيجة . وهذا التضخم من غوذج عام للتضخم ، قد يكون لمجتمع اشتراكي أو رأسمالي أو نامي . وهذا النموذج قد يكون هام جداً بالنسبة لنا في ضوء المدارس المختلفة للتضخم بوجه عام . بالنسبة للبلدان النامية أعتقد أن التضخم يتوقف على ما يسمى بالتضخم المستورد لأن المجتمع الرأسمالي يوجد به نظام تضخم تلقائي External Forces بينا في البلاد المتخلفة يوجد ما يسمى بقوى خارجية External Forces مثل التضخم المستورد وتبعية هذه الدول .

أيضاً صحيح أننا تلاحظ أن جميع السلع تزداد أسعارها ، لكن هناك بعض السلع مثل الأجهزة الالكترونية ، التي أخذت فيها الأسعار بالانخفاض . وهذا الانخفاض هو نتيجة لعوامل مختلفة أهمها الأساليب التكنولوجية الحديثة والتقنية العالمية . فنحن السوم نستطيع الحصول على (Personal Computer) بمبلغ ألفا دولار ويمثلك نفس قدرات الجهاز التي كان يكلف عام 1920 حوالي مليونين دولار ، لذا فإنه نتيجة لهذا التقدم التكنولوجي انخفضت الأسعار حتى مع وجود شركات احتكارية كبيرة ، لذلك فأنا أريد تضيراً لهذه الظاهرة مع وجود التضخم في كل شيء . وشكراً مرة أخرى .

#### د. فاروق شلبي :

الحقيقة كانت أهداف الدراسة التي قدمها الدكتور رمزي زكي متعددة وطموحة للغاية ، حيث شملت مسحاً للفكر الاقتصادي حول التضخم ومحاولة استخدام نظريات ، أو جهود التضخم في الدول المتقدمة ، لتفسير واقع الحال في الدول النامية ، وهذان الملدفان في حد ذاتها يستحقان يوماً أو ثلاثة ولأكثر من جلسة . لمدي بعض الملاحظات المحددة والتي تفضل الدكتور فؤاد مرسي بإثارتها حين قال ، ربحا ليس من الضرورة وجود أكثر من مدرسة لتفسير التضخم . بالنسبة للفكر الاقتصادي عن التضخم يمكننا جميعاً الرجوع إلى كينز . ونجد فيه ما ورد في هذه الدراسة حول مدرسة التصاديات جانب العرض ومدرسة شيكاغو أو مدرسة النقديين . لأنه كيف سيترجم الطلب الفعال أو الكلي ؟ لا بد أن يتم ذلك إما عن طريق سياسات نقدية أو مالية أو توليفة بينها . السياسة المالية عن طريق الإنفاق الحكومي والايرادات العامة . والسياسة النقدية عن طريق سعر الفائدة وأثره على الطلب الفعال . وحتى مدرسة شيكاغو لخصها كينز نفسه في كتابه Monetary versus Fiscal Policy حيث يقول فيه أن جميع المتغيرات

الاسمية Nominal variables تؤثر فيها مباشرة العوامل أو السياسة النقدية . فالأسعار ، وعرض النقود والطلب على النقود ، جميعاً تأتي من السياسة النقدية بصفة أساسية . أما المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد مثل الناتج المحلي الإجالي والبطالة فإنها تأتي أساساً من السياسات المالية . لذلك فإن ما توصل إليه فريدمان هو أننا جميعاً كزيبون سواء كنا نقدين أو مالين . وإذا تبحرنا في النظرية العامة لكينز فإننا سوف نجد أن كينز نفسه قد أثمار الى أنه من الممكن جداً أن يزيد عرض النقد دون أن يكون مصحوباً بارتفاع في الاسعار . وهذه الحالة أشار اليها عند تفسيره لدوافع الطلب على النقود . فإذا كانت كل زيادة في الطلب على التقود تذهب الى الطلب على النقود لدافع الاحتياط ، فسوف لا يكون لها تأثير على الاسعار . فهنا نجد أن السياسة النقدية التوسعية لا تؤدي الى كون لها تأثير على الأسعار . فهنا نجد أن السياسة النقدية التوسعية لا تؤدي الى البنا ومع ذلك تحدث زيادة في الأسعار وذلك نتيجة للتحول من الدعم Precaulation de على المتصخم دون زيادة في عرض النقود . فالمهم ، في خلاصة هذه النقطة ، هو أن المجالات متشابهة في النظريات المتعددة وان جذورها جميعاً في كينز .

والملاحظة الثانية حول إشارة الدكتور رمزي زكي بأن جالبرث قد أى لنا بتفسير لحركات الأسعار. والحقيقة ان جالبرث لم يكن هدفه إعطاءنا تفسيراً ، أو نظرية أو شبه نظرية ، أو حتى مبدأ ، حول نظرية الأسعار . وإنما كان همه أن يبين أن المؤسسات في الاقتصاد الرأسمالي تقوم بدور قوي من خلال التأثير على طلب المستهلك ، ودقعه إلى شراء سلع ما كنان له أن يشتريها لمولا تلك المؤسسات وإعمالاناتها . . الخ ، وقمد لاحظت أن الدكتور ومزي زكي قد أشار الى ذلك في ص ٣٩ ، وقد أشار الى أن جالبرث كنا يعتبر التضخم كمشكلة رقم ٧ ، وهذا ليس تفسيراً في حد ذاته . إن جالبرث في كنابه المشهور ، كان كل همه أن يقول أننا عن طريق وسائل الاعلان وخلافها وجدنا أنفسنا ننفق على السلع التي تحد من قدرة المجتمع على الانتباج ومن معيشتنا معيشة حضارية .

وملاحظتي الثالثة هي كيف نطبق هذه الجهود أو النظريات على الدول النامية . فإن هذا موضوع قديم بدأناه بمحاولة تطبيق الجهود لنظريات النمو على البلدان المتخلفة . وقد فشلنا في التوصل الى نظرية عامة للتنمية . وهنا دعني أضيف بعداً جديداً ، وهو أننا كإقتصادين فشلنا أيضاً في إيجاد نظرية عامة للتضخم يمكن تقسيره بها في الدول النامية لأنه كيا قال الدكتور فؤاد مرسي من الصعب التوصل الى نظرية عامة

للتضخم في هذه البلاد . والتحدى الأصعب والأكبر هو محاولة التوصيل إلى نظرية أو لإطار نظرية حول التضخم في دول الخليج العربي. وكنا نتمني أن نجد الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع في هذه الندوة . فالتضخم الركودي كان موجوداً في الدول النامية قبل ظهور الفكر الاقتصادي بشأنه في أوائل السبعينات. وكمان التحدي، ان تقليل التضخم قد يكون على حساب التنمية في هـذه البلاد وبـالتالي يمكن لـلإثنان أن يتواجدا معاً . وربما تكون هذه الورقة فاتحة خبر لكم تمتد جذورها إلى الدول الخليجية ، ولا سيها وأن التفسيرات متعددة ، وربما لن تخبرج بأكثر من ثلاثة أبعاد ، كما تفضل الدكتور فؤاد مرسى وإنما نختصرهم إلى بعدين : محلي وعالمي . لأن زيادة أسعار النفط والعائدات النفطية تصب في أي من هذين المجالين ، أي أن العبائدات النفطية تؤثر على السيولة المحلية في البلدان النفيطية وكبذلك في السلاد الأخرى من خلال التحسويلات. الحقيقة أن موضوع التفخم وتفسيراته في دول الخليج بدأت توجد لـ كتابات جديدة . وأحدث شيء قرأناه في البنك المركزي هو أنَّ التضخم في دول الخليج مسألة نسبية . وأنا لا أتفَّق مـعُ هذا ٱلـرأي . ولكنى أثيره للإشارة على وجود أفكار جديدة . كيف نفسر التضخم في دول الخليج مع وجود عمالة كبيرة وافدة ، مع أن هذه العمالة لن تتأثر بشكل نسبى ، كما كانت تتأثر في بلدانها قبل المجيء الى دول الخليج للعمل . ربما ان معمدل تضخم ١٠٪ مع المدخول المرتفعة هنا ، لا يكون له أثر كبير ، بينها ان معدل تضخم ٣٪ في بلد الوافد قد يكون لها أثرها وأبعادها السياسية . أيضاً أعتقد أن هناك تحدياً الآن لسياسة سعر الصرف . فإذا كنا نريد أن نخفض العملة لزيادة الصادرات ، فيها هي هذه الصادرات ؟ إذا كان معظمها نفطى ومعروفة بالدولار ؟ ولكن ربما يكون البعد الجديد الأن ان الملكة العربية السعودية تريد التخفيض حتى تستطيع أن تصدر منتجات غير نفطيــة . وهي الآن مثلاً تصدر بصل . ولم نكن نتوقع منها أن تصدر منتجات زراعية . في نفس الوقت هناك دول أخرى خليجية تريد استقرار سعر صرف العملة المحلية حتى تحمى المستورد وبالتالي المستهلك من التضخم المستورد. وهنا يأتي التضارب فكيف يمكننا حسم هذه الأمور التي تلح لإيجاد حلول عاجلة لها وان كانت الخلفية التي أعطاها لنا الدكتور رمزي زكى خلفية مثمرة وجيدة بحيث تساعدنا لتناول المشاكل المطروحة أمامنا وتلح لإيجاد الحلول العملية الله ال

### د. محمد نور الدين:

أود أن أشكر وأهنىء الدكتور رمزي زكى على ورقته وتقـديمه لهـا ولضيق الوقت

سوف الحقص تعليقي في سؤال واحد ومحدود وهو ، أن هناك رأي يقول إن عملية النمو الاقتصادي لا بد أن تصاحبها معدلات عالية للتضخم . ونلاحظ أن أكثر الدول العربية تضخاً هي اكثرها تخلفاً . فهل في رأيك أن التضخم في هذه الدول ربحا يكون نتيجة لمحاولتها محاربة التخلف ؟ وشكراً .

### د. علي توفيق صادق :

أريد أن أضيف سؤ الا لعلنا خلال اليومين القادمين نجد له إجابة . هناك ملاحظة إحصائية تنعلق بعدد المنضمين الى النقابات العمالية في البلاد الرأسمالية . وحسب الارقام توجد ظاهرة ، وهي أن أعضاء النقابات في تضاؤ ل ، ويقولون أنهم كانوا يطالبون ببعض المطالب ، وكثير منهم حصل على هذه المطالب . فهل يا ترى هذا صحيح أم لا ؟ وشكراً .

### د. رمزي زكي :

شُكُراً لكّم ، واعتقد أن هدف الحوار لم يكن هو توجيه أسئلة لي لكي أتولى الرد عليها ، بقدر ما كان الهدف هو إثارة الحوار بيننا وتبادل الرأي والمشورة . في ضوء هذا ، ومع ضيق الوقت فمإنه من الصعب التعليق على هذا الكم الكبير من الملاحظات والأسئلة ، التي أتفق مع بعضها وقد اختلف مع البعض الآخر . ولست أدري إذا كان من المجدي أن استرسل في التعليق . ولكن نظراً لضيق الوقت فسوف لا أتمكن الآن من التعليق . واعتقد أن القرصة سوف تتاح لي خلال لقاءاتنا القادمة . ولكن أود أن أشكركم جميعاً على مشاركتكم وعلى حسن استماعكم لي وعلى هذه الملاحظات القيمة الني أبديت ، وعلى حسن إدارة الجلسة من قبل الدكتور على توفيق صادق .



### العوامل الخارجية في إحداث الظاهرة التضخمية في البلاد العربية ( التضخم المستورد )

دكتور علي توفيق الصادق مدير قسم الأبحاث / دائرة الأبحاث والاحصاء صندوق النقد العربي بأبو ظبي

#### مقدمة

البحث عن العوامل الخارجية في إحداث الظاهرة التضخمية يعني ضمنياً أن التضخم ينجم عن تفاعل مجموعتين من العوامل إحداهما خارجية والأخرى علية . ومثل هذا الافتراض الضمني يتسق مع المشاهدات الفعلية لانتشار التضخم على المستوى العالمي وزيادة نصيب التجارة من مجمل النشاط الاقتصادي في معظم أقطار العالم . فإذا العالمي وزيادة نصيب التجارة من عجمل النشاط الاقتصادي في معظم أقطار العالم . فإذا أن بلداً ما مغلق على العالم الخارجي ، أي أن مصادر استخدام موارده علية ، فإن التضخم الذي يحدث في هذا البلد يكون ناجاً عن تفاعل عوامل وسياسات عملية فقط . وفي المقابل ، لو تصورنا وجود بلد ما يستورد كل حاجياته من الخارج وبالتبالي يكون انفاقه على الواردات فقط ، فإن التضخم في أسعار الواردات ينعكس في التضخم في استعدو وجود زيادة دورية ومستمرة في الرسوم المجلي في مستوى مؤشر السعر المحلي . وباستبعاد وجود زيادة دورية ومستمرة في الرسوم يكون ناجاً من عوامل خارجية . نخلص من مضمون هذين التصورين إلى القول أنه يكن من الناحية النظرية أن نقيس دور العوامل الخارجية في البلدان التي يتعامل معها كرجة انفتاحه على العالم الخارجي ومقدار التضخم في البلدان التي يتعامل معها وحداث التضخم في البلدان التي يتعامل معها احداث التضخم في البلدان التي تعامل معها إحداث التضخم في البلدان التي تعامل ومساوي على مستوى التصخم في البلدان التي تعامل ومستوى التصادياً . ولكن لا بد من التعرف على تلك العوامل الحراجية التي مستوى العداث التصغم في البلدان في مستوى التحداث التصغم في البلدان في مستوى العداث التصغور في البلدان في مستوى

التضخم وذلك اتساقاً مع هدف هذا البحث المعني بالعوامل الخارجية في إحداث الظاهرة التضخمية في البلدان العربية .

وقبل البدء في محاولة تحديد تلك العوامل نرى أنه من المستحسن وتيسيراً للمناقشة وابتعاداً عن الغموض لا بد من إثارة السؤال: ما هي الظاهرة المقصودة بشكل عام وكيف يتم قياسها ؟ أي ما هو تعريف التضخم وكيف يتم قياسه ؟

تعريف التضخم بشكل أو بآخر أمر يسير ، ولكن الإجماع على تعريف معين أمر غير مستطاع . ففي أدبيات الموضوع تعاريف كثيرة ، منها ما يجاول أن يعطي أسباب الظاهرة التضخمية ومنها ما يعطي أثارها ومنها ما يعطي بعض خصائصها المميزة . فعلى سبيل المثال نورد التعاريف التالية (١) :

 أ\_ التضخم هـ و حالة لفائض عـام في الطلب تتمشل في « كثرة نقـود تـلاحق قلة من السلم » .

ب ـ التضخم هو ارتفاع في كتلة النقود أو الدخل النقدي ، إما الكلي أو بالنسبة للفرد .

جــ التضخم هو ارتفاع في مستويات السعر مع خصائص أو حالات آخرى: إنه غير
متوقع ، ويؤدي إلى ارتفاعات لاحقة ، إنه لا يزيد التشغيل ولا الناتج ، إنه أسرع
من معدل ه أمن » ، و« سببه النقود » ، ويقاس بالاسعار أخداً بنظر الاعتبار
الضرائب غير المباشرة والإعانات وهو غير عكوس .

د- التضخم هو هبوط في القيمة الخارجية للنقود كها تقاس بأسعار الصرف الأجنبية ،
 بأسعار الذهب ، وكها مشار لها بفائض الطلب على الذهب أو الاحتياطيات الدولية
 بالأسعار الرسمية .

يتضح من التعريف في كل من (أ) و(ب) انه سببي ، ففي (أ) سبب التضخم هو فائض الطلب بينها في (ب) هو عرض النقود .

أما في (جـ) فالتعريف عرضي بمعنى أنه يصف الظاهرة بالإضافة إلى شروط أخرى مصاحبة . وفي (د) ترتبط ظاهرة التضخم بالتطورات الخارجية .

وفي إطار هذا البحث نتبني التعريف التالي(٢) :

التضخم هو ارتفاع معزز في المستوى العام للأسعار .

وكما يبدو من التعريف الذي تبنيناه في مجال هذا البحث ، فإنه لا يشير إلى أسباب

أو آثار التضخم . ولكنه يدل على أن التضخم هو ليس زيادة واحدة في مستوى السعر العـام ، كما أن التضخم غـير معني في الزيـادة في أسعار بعض السلع ، بــل هــو معني بالزيادة فى مستوى السعر العام ، الذي يمثل معدل مرجح لجميع الأسعار .

نخلص إلى القول بأن الظاهرة التضخمية التي نحن بصدد تحديد العواصل الخارجية في أحداثها هي عبارة عن زيادة معززة في مستوى السعر العام ، وهذا جواب على الشق الأول من التساؤل ، أما الشق الثاني ، وهو كيف يتم قياس التضخم ، فهذا ما نتبينه في التالي .

يتم قياس التضخم من خلال تطور مؤشر لمستوى السعر العمام في فترة أسماس (سنة أساس) ، باعتبار أن مستواه في سنة الأسماس هو ١٠٠، ولكن السؤال يمظل قائمًا : ما هو السعر العام الذي نتكلم عنه ؟

في أدبيات الموضوع يمكن أن نشير إلى ثلاثة مؤشىرات ترتبط بـطريقة أو بـأخرى بموضوع قياس التضخم وهي :

> أ ـ المخفض الضمني للناتج القومي الإجمالي (GNP deflator) - مؤ شر أسعار المستهلك .

> > جــ مؤشر أسعار الجملة .

وبالرغم من أن المخفض الضمني للناتج القومي الإجمالي يعتبر أكثر شمولاً لأن بناءه يشتمل على جميع السلع والحدمات التي تدخل في الناتج القومي الإجمالي ، إلا أنه بالنسبة للمستهلك لا يمثل المؤشر الأكثر ملائمة لقياس كلفة المعيشة لأن أسعار سلع الصادرات والإستثمارات تدخل في تركيبته في حين أنه ( المستهلك ) لا يتعامل مع مثل هذه السلع . وبما أن البيانات المتوفرة للباحث هي عن مؤشر أسعار المستهلك ، فإن التضخم في إطار هذا البحث هو ما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك .

وقبل الانتقال الى معالجة موضوع هذا البحث لا بد من التأكيد على أن ظاهرة التضخم بشكل عام ظاهرة تتفاعل في أحداثها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية منها ما هو علي ومنها ما هو خارجي . ولذلك نرى أن لا يحمّل عنوان البحث أكثر مما هو مقصود منه وهو و البحث عن دور العواصل الخارجية في إحداث التضخم في البلدان العربية ه . أي أن البحث غير معني بمناقشة جميع مسببات التضخم في كل بلد عربي ، الأمر الذي يحتاج الى جهد كبير من قبل مجموعة من المهتمين بالموضوع .

#### وفي مجال هذا البحث نناقش

أولًا : علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدولي وواقع البلدان العربية .

ثانياً : العوامل الخارجية في تحديد مستوى السعر المحلي في إطار نمـوذج العرض الكـلي والطلب الكلي .

ثالثاً: قياس أثر العوامل الخارجية في التضخم في البلدان العربية ، ثم نختتم البحث بمناقشة الامكانيات المتاحة للسيطرة على أثر العوامل الخارجية في تضخم الأسعار في البلدان العربية .

### أُولًا : علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدولي : واقع البلدان العربية ١-١ علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدول

 ١ - ١ - ١ تبرز علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدولي في إطار الحسابات القومية من خلال متطابقة الدخل :

التاتج المحلي الاجمالي = الاستهلاك الخاص + الاستثمار الخاص + الانفاق العام + الصادرات - الواردات

حيث يتبين من المتطابقة أن للقطاع الخارجي عبر الصادرات والواردات دوراً في النشاط الاقتصادي القومي . ولغرض المناقشة والاختصار نستخدم الرموز التالية :

# الرمز الوصف

لناتج المحلي الاجمالي أو الدخل القومي

C الاستهلاك الخاص

I الاستثمار الخاص

الإنفاق الخاص ويساوي ( I + C )

G الانفاق العام ( الحكومي )

الاستيعاب المحلي ( الإنفاق المحلي ) ويساوي ( G + E )

X الصادرات من السلع والخدمات

M الواردات من السلم والخدمات

يمكن كتابة متطابقة الدخل بالصيغة التالية :

(1) 
$$M - X + G + I + C = Y$$
  
 $M - X + A = Y$ 

وبإعادة الترتيب في (١) تصبح الصيغة كما يلي :

 $(Y) \qquad M - X = A - Y$ 

1- 1- ٢ يمكن النظر إلى الجانب الأبمن في (٢) بأنه ميزان محلي لمعرفة وضع الطلب المحلي في مقابل العرض المحلي للسلع والخدمات . أما الجانب الأيسر في (٢) فهو الميزان الخارجي ( الميزان الجاري للسلع والخدمات في ميزان المدفوعات ) . والميزان المحلي في سنة معينة يكون في حالة واحدة من حالات ثلاث هي :

أ ـ فائض، أي أن الناتج المحلي الاجمالي أكبر من الإستيعاب المحلي .
 ب ـ عجز، أي أن الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإستيعاب المحلي .
 ج ـ ـ توازن ، أي أن الناتج المحلي الإجمالي يعادل الاستيعاب المحلي .

ويتضح من (٣) أن الميزان الخارجي يكون في نفس الحالة التي تتحقق في الميزان المحلي . ومضمون الفائض أو العجز في الميزان الخارجي ينعكس في تغير صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ( متضمناً البنك المركزي ) ، ذلك أنه من البديهيات المحاسبية في التمويل الدولي أن يسوّى عدم التوازن في حركة السلع والخدمات في فترة معينة بواسطة موارد مالية . فإذا كانت قيمة صادرات السلع والخدمات من بلد ءأه الى بلد هه الحب المحروات السلع والخدمات من بلد ءأه ، أي أن الميزان الخارجي لبلد ءأه مع البلد هاب حقق فائضاً ، فإن التسوية تكون بواسطة انتقال موارد مالية من دب إلى ءأه تساوي قيمة الفائض " ) . فإذا افترضنا أن تغير صافي الأصول الاجنبية للقطاع المصرفي تساوي قيمة الفائض " ) . فإذا الترضنا أن تغير صافي الأصول الخبيية للقطاع المصرفي تساوي قيمة الفائض " ) . فإذا الترضنا أن تغير صافي الأصول كونره ) :

$$(Y) \qquad F + (M - X) = B$$

حيث F تمثل صافي انسياب رأس المال إلى القطاع غير المصرفي .

والتغير في صافي الأصول الأجنبية B هو من العوامل المؤثرة في تغير السيولة المحلية كما يظهر من :

(\$) 
$$(DC) + B = L$$

حيث • ترمز إلى تغير ، و L الى السيولة المحلية و (DC) الى الإئتمان المحلي .

1- ٣- نخلص الى القول بما تقدم الى أن علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدولي ذات شقين ، أحدهما عيني يتمثل في تصدير واستيراد السلع والخدمات ويؤثر مباشرة في العرض الكلي للسلع والخدمات وفي الطلب الكلي على السلع والخدمات في البلد المعنى ، والأخر مالى يؤثر في السيولة المحلية .

وإذا نظرنا إلى المتطابقة (٣) مرة ثانيـة وأعدنـا ترتيب متغيـراتها بحيث تـأخذ الصيغة التالية :

$$(\bullet) X + A = M + Y$$

يتضح أن الطلب الكلي يتكون من طلب علي يتمثل في A وطلب خارجي يتمثل في X ، وأن العرض الكلي يتكون من عرض من السلع والحدمات المنتجة علياً Y والمستوردة M . ويمكن تصنيف العرض الكلي من السلع والحدمات الى عرض موجه إلى السوق المحلية (M+Y-X) وعرض موجه إلى السوق الحارجية X . وهمذا يمكون الناتج المحلي من السلع والحدمات Y موجه إلى السوق المحلية بقدر (Y-X) والى السوق الحارجية بقدر (Y-X) . وهذا يعني أن الصيغة في (O) يمكن ترتيبها لتصبح :

$$(7) \qquad A = M + (X - Y)$$

M أي أن الطلب المحلي A يقابله عرض علي يتكون من سلع وخدمات مستوردة M ومن سلع وخدمات منتجة محلياً (X-Y). ومن (X-Y) يتضمح أن الطلب المحلي A يغطي بنسبة  $\frac{M}{A}$  من الخارج و $\frac{X-Y}{A}$  من الخارج وأي

$$(V) \qquad V_{+} = \frac{M}{A} + \frac{X - Y}{A}$$

 ١- ٤ وبهذا يمكن معرفة تطور علاقة اقتصاد بلد ما بالاقتصاد الدولي من خلال عدد من المؤشرات تتمثل في ;

أ ـ نسبة التجارة التي تعكس مدى انفتاح اقتصاد البلد المعني بالاقتصاد الدولي ، وبالتالي مدى تأثير السياسات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد المحلي وقدرة البلد المعني على رسم سياسات اقتصادية مستقلة نسبياً عن التطورات الخارجية . وتقاس نسبة التجارة كها يلي :

$$\frac{M+X}{Y} = T$$

ب ـ نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي X وتعكس حجم النشاط الاقتصادي المحلى الموجّه للأسواق الخارجية .

جـ نسبة الواردات الى الاستيعاب المحلي  $\frac{M}{A}$  وتعكس حجم الانفاق المحلي على السلع والخدمات المنتجة خارج نطاق الدورة الاقتصادية المحلية ، أي مدى تسرب الدخل ال خارج تيار الدخل القومي .

د\_نسبة الناتج المحلي الاجمالي الموجه إلى تلبية الإستيعاب المحلي ، وتقاس ب $\frac{X-Y}{\Lambda}$ 

هـ ـ نِسبة الاستيعاب المحلي الى الناتج المحلي الاجمالي  $\frac{A}{Y}$  وتعكس مدى ثلبية النشاط الاقتصادي المحل لاحتياجات الانفاق المحلى .

في الجزء التالي نتعرف على واقع البلدان العربية من خلال مناقشة تطور المؤشرات التي عرقناها أعلاه .

### ١ ـ ٢ علاقة الاقتصاد العربي بالاقتصاد الدولي

٩- ٣- ٩ يلعب القطاع الخارجي دوراً بارزاً في اقتصادات البلدان العربية . فهو مصدر لاستيراد السلع والخدمات لسد العجز في الميزان المحلي ( Y - A ) ، ومنفذ لتصدير السلع والخدمات للتصرف في فائض العرض منها . ويتضم دور القطاع الخارجي وهيمنته على اقتصادات البلدان العربية من خلال مناقشة بعض المؤشرات التي تم تحديدها في (٩ . ١ ) أعلاه وهي :

أ ـ نسبة المصادرات  $\frac{X}{Y}$ ب ـ نسبة الواردات  $\frac{M}{Y}$ ج ـ نسبة التجارة  $\frac{M+X}{Y}$ د ـ نسبة الواردات الى الاستيعاب المحلي  $\frac{M}{A}$ 

- <u>X Y</u>
   <u>A Lack</u> الموجه الى السوق المحلي <u>X Y</u>
   <u>a Lack</u> المحلي الى الناتج المحلي الإجمالي <u>A Y</u>
- 1- 2- 7 يبين الجدولان (1) و (٢) تطور النسب المذكورة خلال الفترة 19۷۱ 19۸۷ . و بستنج من نسبة التجارة  $\frac{M+X}{Y}$  أن البلدان العربية و منفتحة ء على الاقتصاد الدولي وأن درجة الانفتاح زادت في معظم البلدان العربية وبالتالي أصبحت اقتصاداتها عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية بدرجة أكبر ، عما يشير إلى احتمال زيادة صعوبة تنفيذ سياسات اقتصادية منشودة .
- 1- ٣- ٣ وبالرغم من انفتاح جميع البلدان العربية على الاقتصاد الدولي ، إلا أن المؤشرات المعروضة في الجدولين (١) و (٣) ، تظهر ان علاقات الاقتصادات العربية بالاقتصاد الدولي غير متماثلة . فإذا استخدمنا الميزان المحلي ( A ) أو نسبة الاستيعاب المحلي الى الناتج المحلي الاجمالي كمعيار لتصنيف البلدان العربية بحيث تكون جميع البلدان التي حقق ميزانها المحلي فائضاً خلال الفترة المعنية ( أو نسبة  $\frac{A}{Y}$  أقل من ١٠٠٪) في مجموعة واحدة ، والبلدان التي حقق ميزانها المحلي عجزاً في مجموعة أخرى ، يمكن تكوين مجموعتين هما :
- أ ـ مجموعة الفائض : وتضم كلاً من : الإمارات العربية المتحدة ، والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وليبيا والعراق .
- ب ـ مجموعة العجز: وتضم كلاً من: الأردن وتونس والجزائر والسودان والصومال وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن الشمالي واليمن الجنوبي .
- ١- ٣- ٤ تتسم مجموعة بلدان الفائض باعتماد كبير على الاقتصاد الدولي ، ذلك أنه منفذ لأكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وفي الوقت نفسه مصدر لسد أكثر من خسين بالمائة من احتياجات الاستيعاب المحلي . الأمر الذي يجعل اقتصادات هذه البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية الدولية وما يرافقها من ركود وتضخم ، وينعكس ذلك على مستوى النشاط الاقتصادي متمثلاً في انخفاض

- ١- ٧- ٥ وتتسم مجموعة بلدان العجز باستيعاب علي كبير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ( A أكبر من ٢ ) . الأمر الذي يحدث فائض طلب علي قياساً إلى السلع والخدمات المنتجة محلياً ، وبالتالي يؤدي إلى ضغوط على الأسعار المحلية . وبالرغم من أن بلدان هذه المجموعة تتسم بعجز الميزان المحلي ( ٢ A ) إلا أنها متباينة من حيث مدى ارتباط كل منها مع الاقتصاد الدولي . ففي كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي تساهم الصادرات بنسبة ضيلة في الناتج المحلي الاجمالي ، بينا تساهم الصادرات بنسبة ( نسبياً ) ( ٤٠ المحلي الاجمالي ، بينا تساهم الصادرات بنسبة ( نسبياً ) ( ٤٠ من الاستيعاب المحلي . وفي كل من الاردن وتونس ولبنان وموريتانيا تساهم الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بنسب مرتفعة نسبياً كها أن الواردات تغطي نسبة مرتفعة من الإستيعاب المحلي . وفي البلدان الأخرى في مجموعة تعطي نسبة مرتفعة من الإستيعاب المحلي . وفي البلدان الأخرى في مجموعة العجز ، تلعب الصادرات والواردات دوراً مهماً ولكنه بدرجة أقل في النشاط الاقتصادي .
- 1- ٣- ٦ وكما أشرنا سابقاً فإن علاقة الاقتصادات العربية بالاقتصاد الدولي ذات بعدين، بعد عيني يتمثل في الصادرات والواردات من السلع والخدمات وبعد نقدي ( ومالي ) يتمثل في المطالب المترتبة على عجز أو فائض الميزان التجاري وعلى التدفقات المالية المتمثلة في تحويلات العاملين وتحويلات أخرى وعلى التدفقات الرأسمالية . وللبعد النقدي تأثير على السيولة المحلية التي تلعب دوراً مهماً في إحداث عملية التضخم . ويمكن أن نبين هذا الأمر بالنظر ثانية الى المعادلة ( 3 ) :

وبتحويل التغير في السيولة المحلية 
$$\overset{\bullet}{L}$$
 الى معدل نمو  $\overset{\bullet}{L}$  كها في : 
$$\overset{\bullet}{L}$$
 (A)  $\frac{\overset{\bullet}{(DC)}}{L}$  +  $\frac{B}{L}$  =  $\frac{L}{L}$ 

يتضح أنه بالإمكان تجزئة نمـو السيولـة الى قسمين ، أحـدهما نـاجم عن تعامـل

الاقتصاد القومي مع الاقتصاد الخارجي ويتمثل في  $\frac{B}{L}$  والأخر ناجم عن سياسات مالية ونقدية محلية يتمثل في (  $\frac{DC}{L}$  ) .

وبالإستعانة بمعادلة كمية النقود يمكن إبراز أثر البعد النقدي على التضخم :

$$(\P) \qquad LV = Py$$

حيث :

L تشمل السيولة المحلية

V سرعة تداول السيولة المحلية

P مستوى السعر المحلى

y حجم المبادلات المحلية .

وبتحويل المتطابقة في (٩) إلى معدلات نموكما في :

(1.) 
$$\frac{L}{L} + \frac{V}{V} = \frac{P}{P} + \frac{V}{y}$$

وبترتيب واضح نحصل على .

(11) 
$$\frac{P}{P} = \frac{L}{L} + \frac{Q}{V} = \frac{Q}{y}$$

وباستبدال لـ من (٨) نحصل على :

(17) 
$$\frac{P}{P} = \frac{B}{L} + \frac{(\overrightarrow{DC})}{L} + \frac{\overrightarrow{V}}{V} - \frac{y}{y}$$

ويظهر تأثير البعد النقدي الناجم عن التعامل مع الخارج على معدل التضخم  $\frac{P}{P}$  من المعادلة (١٧) والمتمثل في  $\frac{P}{P}$  .

جدول رقم (١) نسب الصادرات والواردات الى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية

|          | 1971    | 1470    | 1979   | 19.4          | 1441     | 19.41  |
|----------|---------|---------|--------|---------------|----------|--------|
| الأردن   |         |         |        |               |          |        |
| 1 1      | 4,07    | 177,+1  | \$8,77 | 21,41         | 10,.7    | 27,44  |
| . ¥      | £V,V£   | 44,41   | 1+7,27 | 43,44         | 1.7,00   | 1.7,07 |
| الامارات |         |         |        |               | ì        | 1      |
| .1       | AE,VY   | ٧٣,٩٦   | ٧١,١١  | 77,49         | VT, TT   | 38,-4  |
| ۱۲.      | 44,74   | YA,04   | 41,70  | TE, 1A        | TE.V.    | 75,04  |
| البحرين  |         |         |        |               |          |        |
| ٠١.      | 1-4,1-  | 14.48   | 110,71 | 114,77        | 174, • 1 | AV, Ya |
| . 4      | 177,70  | 1+4,1+8 | 1.8,17 | 44,74         | 1.4,47   | 39,08  |
| تونس     |         |         |        |               |          | ]      |
| 1.1      | 77°, A£ | #1,TV   | 44,41  | 20,28         | 27,77    | \$1,10 |
| .4       | Y0,A8   | 77,11   | £7, VA | £0,V4         | 77, ۱۵   | 14,01  |
| الجزائر  |         |         |        |               |          |        |
|          | 14,47   | 45,77   | 71.55  | ₹£,#V         | 74,77    | ¥7,07  |
| ٠,٢      | 77,77   | \$7,+0  | 77,07  | 77,37         | 34,44    | 71,27  |
| السعودية | i       |         |        |               |          |        |
| ٦.       | 11,17   | A1,44   | 09,00  | 17,48         | ٧٠,٣٠    | 70,74  |
| . *      | **,**   | 19,00   | £8,+V  | <b>4.4</b>    | W+,V1    | 20,08  |
| السودان  |         |         |        |               |          |        |
| .1       | 17,71   | 11,71   | •٨,٦٩  | .٧,1٤         | *A,V%    | ٠٨,٠٧  |
| .1       | 14,77   | 72,-1   | 17, £1 | 14,           | 71.97    | 71,77  |
| سوريا    |         |         |        |               |          | 1 1    |
| .1       | 17,74   | 71,74   | ۱۸, ٤٥ | 17,77         | 10,.4    | 10,80  |
|          | 77,70   | TT.VA   | 40.84  | #Y, VA        | 77.74    | YV. 2V |
| الصومال  | [       | [       | İ      |               |          |        |
| ]        | 14.41   | 10.77   | 17,77  | 18.74         | 17.71    | 77,77  |
| ٠, ۲     | 19,41   | 19.01   | 44.41  | <b>TA, Yo</b> | 79.37    | 00,09  |

<sup>1. =</sup>  $\frac{X}{Y}$  2. =  $\frac{M}{Y}$  X = الصادرات ، M = الواردات ، Y = الناتج المحلي الاجمالي . المصدر : على أساس صندوق النقد العربي ، الحسابات القومية للدول العربية ، ١٩٥٧ - ١٩٨٠ .

تابع جدول رقم (١)

| 1447    | 14.41          | 14.4                                    | 1474   | 14٧0    | 1471   |                      |
|---------|----------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|         |                |                                         |        |         |        | العراق               |
| 71.71   | TT.18          | 78,37                                   | 77,77  | av,4.   | £+,V1  | ٠,١                  |
| 71,57   | 00,31          | 41,44                                   | 77,74  | \$2,00  | T1, £0 | ٧.                   |
|         |                |                                         |        |         |        | عمان                 |
| 78,21   | 19,80          | 17,74                                   | ٦٧,١٦  | ٦٧,00   | 30,74  | .1                   |
| 00,77   | ££, ¥V         | 44,00                                   | ££,VA  | 0+,74   | **, 1* | . Y                  |
| 1 1     |                |                                         |        | '       |        | قطر                  |
| 0A, V0  | ٧١,٥٣          | V4,14                                   | V1,0Y  | V4,AV   | ۸٦,٣٢  | ٠,١                  |
| 74, 1   | 14,07          | 71,57                                   | YV,4+  | 17,55   | 4.44   | ٠, ۲                 |
|         |                |                                         |        |         |        | الكويت               |
| 77,27   | ٧٠,٥٧          | A1,£+                                   | V4,+A  | A+, £V  | 77,70  | . 1                  |
| ١٠٨٠    | \$1,75         | 70,77                                   | 79,17  | ¥1,·1   | 14,33  | ٠,٢                  |
| 1       |                |                                         |        | 1       |        | لبنان                |
| £V, • Y | T1, · Y        | 77.12                                   | TV, TA | ٤٠,٤٩   | 10,10  | .1                   |
| 47.41   | 78,40          | 70,77                                   | 70,00  | 75,77   | \$1,80 | ٠,٢                  |
| 1       |                |                                         |        |         |        | ليبيا                |
| 74.44   | 7+,97          | ٧٥,٦٠                                   | 27,47  | 01,77   | 09,98  | 1.                   |
| 47,70   | 70,18          | 77                                      | 44,14  | 188, 17 | 17,77  | 7.                   |
|         |                |                                         |        |         |        | مصر                  |
| 17,00   | 47,11          | 41,42                                   | 77,70  | 14,40   | 18,•4  | . 1                  |
| 71.77   | <b>*</b> ***** | 17,01                                   | \$7,81 | TV, £A  | 14,11  | ٧.                   |
|         |                |                                         |        |         |        | المغرب               |
| *1,.7   | 71,00          | 14,+0                                   | 17,10  | 77.10   | 17,04  | - 1                  |
| 72,71   | #£,#V          | 74,12                                   | Y9,-£  | TY, V0  | 19,00  |                      |
| 1       |                | 1.,17                                   |        |         | £1,AA  | موریتانیا<br>۱.      |
| 20,41   | £A, VA         | V., VY                                  | 77,47  | ΨA, VA  | I .    |                      |
| AV,14   | VV,40          | ۷٠,٧١                                   | 70, 21 | 71,37   | 44.4.  | ¥ .<br>اليمن الشمال  |
| 1,,     | ٠٨.٧٣          | •7,V£                                   | •£,77  | +£, ¥4  | 11,4.  | اليمن السماي         |
| 11. · F | V£, £7         | V1, • V                                 | 77,77  | 77,17   | 70,31  | . 4                  |
| V 1, VF | **,**          | 1 * ` , ` `                             | 11,1   | 1 ''''' | 10, 11 | ١٠.<br>اليمن الجنوبي |
| ٠٥.٨٧   | ٠٧,٠٥          | 11,44                                   | ٠٨,٠١  | 17,71   | 19,19  | ايعن اجتوي           |
| 11.01   | 49.19          | 11,00                                   | VY.10  | 177     | 77.01  | . 4                  |
| 17.07   | 133.17         | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 71.10  |         | 11,01  | <u> </u>             |

### جدول رقم (۲)

الإنفاق المحلي الى الناتج المحلي الاجالي
 الواردات الى الانفاق المحلي .
 الانتاج المحلي الموجه الى السوق المحلي الى الانفاق المحلي .

(//)

|          |         | _      |             |        |        |         |
|----------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|
|          | 1471    | 1940   | 1979        | 19.6+  | 14/1   | 19.47   |
| الأردن   |         |        |             |        |        |         |
| .1       | 1774, 7 | 107,7  | 175,5       | 164,6  | 100.5  | 17.7    |
| ٠, ٧     | 48,7    | ۸,۶۵   | 70,4        | ٦٤,٥   | 70,1   | 71.0    |
| ۳        | 20,0    | ٤٠,٧   | WE, Y       | 40.0   | 71,4   | 40.0    |
| الامارات |         |        |             |        |        |         |
| ٠,١      | 07,4    | 01,7   | 70,7        | 97,7   | 77.0   | ۰۰,۵    |
| ٧.       | V1.V    | 07.7   | ٥٦,٠        | 31,+   | 00,0   | 19,1    |
| ٣        | 77.47   | £V.V   | ££,.        | 79.+   | 11.0   | 0.,4    |
| المحرين  |         | l      |             |        | 1      |         |
| ١ ١      | 117.7   | ٧٨.٨   | ۸۸۰۵        | ۸۱۰٦   | V4.4   | 4,74    |
| ٦٠.      | 1.4.4   | 144.8  | 117,7       | 177,0  | 180,1  | A1,0    |
|          | V, A7.  | PA, £_ | 17,7_       | TY,0_  | 40.1-  | 10,0    |
| ا ئونس   |         |        |             |        |        |         |
| .1       | 1.7,    | 1.1.45 | 1-1,47      | 1-0,87 | 1+4,1+ | 1-4,77  |
| ٧        | 10,77   | TE, EE | £1,V+       | 27,27  | 17,0A  | \$0, TV |
| .17      | V£,3V   | 70,07  | 9A,•W       | 30,70  | 97,27  | 75,30   |
| الجرائر  |         |        |             |        |        |         |
| .1       | 1+4, £1 | 131,61 | 1 - T . + A | 44.05  | 49,34  | 1-8,47  |
| ٠,٧      | 70,77   | £1,1A  | 77,77       | 77,77  | 79,27  | 79,97   |
| 7.       | V£,7V   | 94,48  | 77,17       | 33.78  | V+,#V  | ٧٠.٠٣   |
| السعودية |         |        |             |        |        |         |
| .1       | 33,70   | TV, 2T | A8,.Y       | 77,77  | 70.27  | VE.3V   |
|          | ٤٠,٧٠   | 97.18  | 91.10       | 3.,70  | ۵۰.۸۷  | 10,70   |
| ۳        | 04.40   | £V.97  | £A.VV       | £V.47  | 19.17  | 13.53   |
|          |         |        |             |        |        |         |

تابع جدول رقم (۲)

| 19.61  | 14.41   | 14.4   | 1979      | 1970   | 1471   |         |
|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|---------|
|        |         |        |           |        |        | السودان |
| AV, V4 | 117,10  | 111,40 | 1.4,44    | 117,74 | 1.4,.4 | 1.      |
| 744    | 14,70   | 11,44  | 10,77     | 41,44  | 17,43  | ٧.      |
| 71,41  | ۸۱,۳۵   | A7, 17 | A£, VV    | VA, VY | AY,18  | ٠,٣     |
| •      |         |        |           |        |        | سوريا   |
| 117,17 | 117,41  | 110,-1 | 117, • \$ | 117,59 | 1+1,97 | ۱. ا    |
| 77,11  | 19,97   | YA, 0+ | ۲۰,۳۲     | ٣٠,٠٣  | 71,14  | .1      |
| V1,01  | ٧٠,٠٨   | ٧١,٠٠  | AF, PF    | 14,47  | VA, A1 | .7      |
|        | [       |        |           |        |        | الصومال |
| 117,87 | 117,77  | 145,44 | 14.14     | 115,10 | 1.7,70 |         |
| \$4,44 | 17,10   | ۴۰,۸۵  | 44,44     | Y0, A0 | 14,33  | ٠,٧     |
| 47,71  | ٧٣,٨٥   | 79,10  | 77,77     | V0,10  | A1,78  | ۴.      |
|        |         |        |           | 1      |        | العراق  |
| 180,11 | 177,57  | 71,71  | ٧٣,٤٣     | A7,70  | A+,V£  | ١,      |
| \$7,58 | \$0,\$- | ۵۰,۷۵  | £4,£Y     | 01,81  | 77,0V  | . 7     |
| 50,76  | 01,7-   | 29,70  | a., a.    | \$4.09 | V7.17  | 7       |
|        |         |        |           |        |        | عمان    |
| 41,41  | V£,41   | 77,12  | ٧٧,٦٢     | 17,18  | 77,70  | - 1     |
| 31,19  | 04,10   | #8,81  | øV,34     | 7+,47  | £A, £Y | ٠,٣     |
| 14,87  | 8+,4+   | 10,19  | ٤٧,٣١     | 441    | 01,04  | ٦٠.     |
|        |         |        | Ì         | 1      | 1      | قطر     |
| 19,78  | £V,44   | 11,77  | 07,TV     | 77.0V  | \$2,2. |         |
| 1.,10  | ٤٠,٦٦   | 19,00  | 89,89     | \$1,40 | 19,19  | ٠,٣     |
| 09,00  | 37.70   | 0+,27  | 01,01     | 00,10  | 4.,41  | ٦٠,     |
|        |         | ا ا    | 1         | 1      |        | الكويت  |
| A1,7A  | ٧٠,٦٧   | 01,71  | 0+,18     | 10,01  | 17,70  | ٦.      |
| 71,89  | 37.40   | 70,74  | ۰۳,۸۵     | eV,11  | T0,7V  | ٠,٣     |
| 77,31  | 11,77   | 78,71  | ٤١,٧٠     | \$4,49 | 78,77  | ٠.٣     |
|        |         |        |           |        |        | لبنان   |
| 110,74 | 144,44  | 144,14 | 177,77    | 174,74 | 113,•3 | - 4     |
| 77,77  | £A,•V   | 19,17  | 91,97     | 01,41  | T0,0A  | ۲       |
| 47.48  | 91,97   | ۸۵,۰۵  | £4.+V     | £A,+4  | 71.17  | ۴.      |
|        |         |        |           |        |        |         |

تابع جدول رقم (۲)

| 1947     | 1941   | 19.4+         | 1474   | 1970   | 1471   |               |
|----------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------|
|          |        |               |        |        |        | ليا           |
| VY, £A   | 44,71  | PV, £7        | 10,41  | A4, Va | 77,87  |               |
| 01,10    | 30,30  | aV, aa        | 01,14  | 14,10  | ٤٠,١٠  | ٠,٣           |
| £9,A0    | 79,80  | 17,10         | £A,4+  | 01,41  | 09,90  | .٣            |
|          |        |               |        | 1      |        | مصر           |
| 111, . V | 117.07 | 111,04        | 117,77 | 114,14 | 1.0,.4 | .1            |
| 47,74    | 78,77  | <b>YA, £V</b> | 27,71  | 71,50  | 14,14  | ٠٢.           |
| VY, YA   | 20,28  | 71,07         | 27,74  | ٦٨,00  | A1,A1  | ٠٣.           |
| 1        | }      |               |        |        |        | المغرب        |
| 117,70   | 117,87 | 3+4,+4        | 111,04 | 1.4,71 | 1.7,17 | .1            |
| T+,T+    | 4.10   | 10,74         | 77,+7  | 14,44  | 14,77  | ۲.            |
| 79,74    | 74,00  | YE, T1        | VY,4A  | ٧٠,١٢  | ۸۰,٦٧  | ٠٣.           |
|          |        | 1             | İ      |        |        | موريتاىيا     |
| 121,77   | 174,17 | 180.07        | 114,70 | 170,00 | 41,47  | ١٠.           |
| 31.40    | 7.,40  | 08,17         | P1, A7 | 91.10  | 77,77  | -1            |
| 44,10    | 79.30  | 10,15         | 14,11  | £A,YY  | 37,77  | ٦٠.           |
|          |        |               |        |        |        | اليمن الشمالي |
| 170,71   | 170.74 | 178.74        | 171,47 | 174,47 | 177,71 | 1             |
| ٤٦,٣٠    | 20,00  | 27,77         | 11,17  | 70,71  | ۲۰,۷۰  | .,3           |
| ۰۷,۷۰    | 01,47  | 97,77         | 0A,AV  | V£, Y4 | ٧٩,٣٠  | .#            |
| 1.       |        |               |        | i      | l .    | اليمن الجنوبي |
| 197,77   | 197,12 | 144, 27       | 178,10 | 10-,70 | 177,77 | : 1           |
| 91,77    | 01,17  | 04.48         | 17,90  | 11,41  | \$4,54 | ٠,٢           |
| \$4,38   | \$4,44 | 27,77         | 07,+0  | ٥٨,٠٦  | 01,07  | ٠,٣           |

A = الإنفاق المحلي ، Y = الناتج المحلي الإجمالي ، M = الواردات من السلع والخدمات

$$\frac{X-Y}{\Delta} = Y \cdot \frac{M}{A} = .Y \cdot \frac{A}{Y} = .1$$

المصادر: احتسب النسب على أساس ، صدوق القدالعربي ، دائرة الإبحاث والأحصاء الحسامات القومية للدول العربية: ١٩٧٦ - ١٩٧٦ .

### ثانياً : العوامل الخارجية في تحديد مستوى السعر المحلي العام

٢ - ١ عوامل تحديد مستوى السعر المحلى العام .

٢- ١- ١- يتم تحديد مستوى السعر في سوق السلع والخدمات من خلال تفاعل الطلب والعرض ، أي أنه يمكن أن ينظر الى السعر بأنه دالة تعتمد على متغيري الطلب والعرض : (S.D) P = P

حيت

P : مستوى السعر

X + A = D, ideli : D

M + y = S, illustration M + y = S

يتضح من (١٣) أن المتغيرات التي تؤثر على الطلب D والمتغيرات التي تؤثر على العرض S هي العوامل التي تؤثر في مستـوى السعر P . الأمـر الذي يتـطلب تحديــد المتغيرات المؤثرة في كل من الطلب والعرض .

٧- ٢- ٢ يتكون الطلب D من الاستيعاب المحلي A والصادرات X. والاستيعاب المحلي A يتكون من الانفاق الخاص B والإنفاق العام G. فإذا افترضنا أن الإنفاق العام يتحدد تلقائياً من خلال السياسة المالية ، تكون المتغيرات المؤثرة في الطلب هي نفس المتغيرات التي تؤثر في الانفاق الخاص B. وتبسيطاً للمناقشة نعتبر الانفاق الخاص أنه دالة تعتمد على متغيري الدخل Y ومعدل الفائدة i ،

(11) 
$$E(y,i) = E$$

وبحيث يكون تأثير الدخل على الانفاق في ظل ثبات معدل الفائدة i طردياً ، وتأثير معدل الفائدة على الانفاق سالباً ، أي أن :

$$\frac{g_!}{g_E} < 0 \cdot \frac{g_A}{g_E} > 0$$

وبهذا يتأثر الاستيعاب المحلي A طرديـاً مع الـدخل Y وعكسيــاً مع معــدل سعر الفائدة أ . . ٢ - ١ - ٣ المتغيرات التي تحدد حجم الصادرات بشكل عام هي :

أ\_ مستوى دخل البلدان التي يصدر إليها ، ويمكن لغرض المناقشة اعتبار مستوى
 الدخل العالمي ٧ ٧ هو المتغير المقصود .

ب - مستوى سعر الصادرات بالعملة الأجنبية PX .

جـ مستوى سعر الصرف EX ، أي عدد وحدات العملة المحلية لكل وحدة أجنبية . د ـ السعر المحل P ،

> وبهذا يمكن تحديد حجم الصادرات بدالة ضمنية كيا في : (١٥) X (P, EX, PX, YW) = X

> > وارتباط الصادرات بالمتغيرات المحددة لها يكون كالتالى :

أ ـ تتأثر الصادرات طردياً مع كـل من : الدخـل العالمي YW (  $0 < \frac{\lambda X}{\delta YW} > 0$  ) وسعر الصادرات PX (  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف EX (  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر الصرف  $0 < \frac{\lambda X}{\delta PX} > 0$  ) وسعر

ب ـ تتأثر الصادرات عكسياً مع السعر المحلي P ( 0 >  $\frac{\Delta X}{VP}$  ) . والعلاقة الطردية بين LS و  $\Delta X$  واضحة واضحة

والعلاقة الطورية بين قل من الصادرات والمتعيرين ٦٨ و ٢٨ قد ببلو غير واصحة للوهلة الأولى ، الأمر الذي يتطلب تعليلاً لها . فمن وجهة نظر المصدر ، العلاقة بين السعر PX وحجم التصدير X هي علاقة عرض مع السعر بشكل عام . فارتفاع PX يمكن أن يؤدي الى تأثيرين ، أحدهما هو توجيه السلع والخدمات بحجم أكبر الى قطاع التصدير ، والآخر توجيه موارد أكبر الى انتاج السلع والخدمات التصديرية .

أما العلاقة الطردية بين حجم الصادرات X وسعر الصـرف EX فيمكن تعليلها من وجهة نظر المصدر . فارتفاع EX يؤدي الى ارتفاع سعـر الوحـدة المصدرة بالعملة المحلية ، الأمر الذي يؤدي الى زيادة عرض الصادرات<sup>(۵)</sup> .

D يكن تحديد المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في حجم الطلب الكلي D بالمتغيرات التي وجدنا أنها تحدد الانفاق المحلي والصادرات لأن D عبارة عن دالة خطية مكونة من E و D و X ، أي X + G + E = D . لذلك يمكن أن ينظر الى الطلب الكلي بأنه دالة ضمنية بالصيغة التالية :

(13) D(Y, i, YW, PX, EX, P, G) = D

كها أنه يمكن استنتاج إتجاه التغير في الطلب الكلي المقابل للتغير في أي من المتغيرات المحددة له في ظل ثبات المتغيرات الأخرى من المناقشة السابقة . فعلاقة الطلب الكلي D طردية مع كل من :

أ\_ الدخل Y ( 
$$0 < \frac{D}{SY} > 0$$
 )   
 $V = 1$  ب \_ الدخل العالمي Y W (  $0 < \frac{D}{SYW}$  )   
 $V = 1$  ب \_ العملة الأجنبية PX (  $0 < \frac{D}{SW}$  )   
 $V = 1$  ب \_ العملة الأجنبية PX (  $0 < \frac{D}{SW}$  )   
 $V = 1$  بنقاق الحكومي  $V = 1$  (  $0 < \frac{D}{SW}$  ) .

 $-(rac{\Delta D}{\Delta i} < 0)$  وعلاقة الطلب الكلي D عكسية مع معدل سعر الفائدة ا

وتوضيحاً للعلاقة الطردية بين المتغيرات المعنية والعلاقة العكسية مع معدل سعر الفائدة يمكن الاستعانة بالرسم البياني في الشكل واحد .

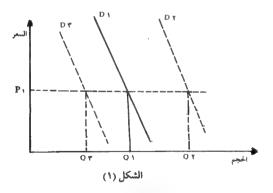

وقد تم رسم الطلب الكلي باعتبار أن حجم الطلب والسعـر P يرتبـطان بعلاقـة خطية ( P = a - b على سبيل المثال) في ظل مستويات معينة لجميع المتغيرات في دالة الطلب  $(^{11})$ . فإذا افترضنا أن مستوى السعر هو  $^{1}$  P يكون الطلب الكلي  $^{1}$  Q و و الخيادة في مستوى كل من المتغيرات Y و WY و PX و EX و EX و EX و EX و D على الطلب الكلي ينعكس في الشكل واحد بنقل وضع الطلب من  $^{1}$  D الى وضع  $^{1}$  كلي بالفسرورة أن يكون الوضع الجديد للطلب واحد لجميع المتغيرات المعنية ) ، الأمر البذي يؤدي إلى يكون الوطلب من  $^{1}$  Q أن تأثير زيادة الطلب من  $^{1}$  Q ألى  $^{1}$  Q في ظل ثبات السعر على مستوى  $^{1}$  P ألى وضع معدل سعر الفائلة فتنعكس في الشكل واحد بنقل وضع الطلب من  $^{1}$  Q أن شار السعر على مستوى  $^{1}$  Q أن ظل ثبات السعر على مستوى  $^{1}$  P 1 .

٢ ـ ١ ـ ٥ ويتكون العرض الكلي S من الناتج المحلي Y ومن الواردات M أي S = Y +
 ١٨ . ولغرض المناقشة نفترض أن مستوى Y معطى ونبحث في المتغيرات التي تحدد الواردات M . والمتغيرات الرئيسة التي تحدد الواردات هي :

أ ـ مستوى دخل البلد المعنى ٧ .

ب - مستوى سعر الواردات بالعملة الأجنبية Pm .

جــ مستوى سعر الصرف EX .

د ـ مستوى السعر المحلى P .

وبهذا يمكن صياغة علاقة الواردات بالمتغيرات التي ذكرت بدالة ضمنية كها يلي :

(1V) 
$$M(y, Pm, Ex, P) = M$$

وتأثير كل من المتغيرات على M يكون على الوجه التالي :

0.  $\frac{\Delta m}{S Y}$  > 0 ) P والسعر Y من الدخل  $\frac{\Delta m}{S Y}$ 

 $\cdot \left( \begin{array}{c} \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{array} \right)$ 

ب \_ تشأثر الواردات عكسياً مع كل من سعر الواردات Pm وسعر الصرف EX ( 0

 $\cdot \left(\begin{array}{cc} \frac{3 \text{ Ex}}{5 \text{ Ex}} < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ Pm}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ Pm}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ Pm}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{ m}} - < 0 & \frac{3 \text{ m}}{5 \text{$ 

٢- ١- ٣ ما تقدم يمكن وضع العرض الكلي بصيغة دالة ضمنية كما يلي :
 ١٥٨) S (y. Pm, EX, P) = S

وبحيث يكون اتجاه العلاقة بين العرض الكـلي S والمتغيرات المحـددة له هـو

نفس ما ذكر أعلاه بالنسبة للواردات .

وباعتبار العرض الكلي S مرتبطاً مع السعر P بعلاقة خطية ( S = d · + d · P ) على سبيل المثال ) في ظل مستويات محددة للمتغيرات الأخرى المتضمنة في الدالة (١٨)، يمكن إيضاح تأثير الزيادة في كل منها برسم بياني كما في الشكل ( Y ) .



العرض الكلي مقابل السعر P1 هو Q1. تؤدي الزيادة في كل من PM و Ex الى نقص العرض الكلي نقل وضع العرض الكلي نقل وضع العرض الكلي من Q1 إلى Q1، الأمر الذي يؤدي الى نقص العرض الكلي من Q1 إلى Q1 في ظل ثبات السعر P1، كما تؤدي الزيادة في الدخل Y الى نقل وضع العرض الكلي من Q1 إلى Q1، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العرض من Q1 إلى Q1 في ظل ثبات السعر P1.

٢- ١- ٧ بإحلال دالة الطلب الكلي (١٦) ودالة العرض الكلي (١٨) في دالة السعر
 (١٣) ، وبترتيب المتغيرات يمكن وضع دالة السعر P بالصيغة التالية :

(14) 
$$P(yW, Px, Pm, Ex, i, G, y) = P$$

يتضح من (١٩) أن المتغيرات التي تؤثر في مستوى السعر هي :

أ ـ الدخل العالمي XW

ب معر الصادرات Px بالعملة الأجنبية .

جــ سعر الواردات Pm بالعملة الأجنبية .

د\_سعر الصرف Ex . هـــمُعدل سعر الفائدة i . و\_مستوى الإنفاق الحكومي G . ز\_الدخل القومي لا .

### ٢ - ٢ العوامل الخارجية المؤثرة في تضخم الأسمار

٧- ١- يمكن تصنيف المتغيرات المحددة لمستوى السعر المحلي ٩ الى متغيرات محلية وأخرى خارجية . وبافتراض أن البلد المعني ذو اقتصاد صغير نسبة إلى الاقتصاد العالمي ، يمكن اعتبار نحديد مستوى سعر الصادرات ٣٩ وسعر الواردات الواردات ٣٩ عملية تتم في السوق الدولي للسلع والخدمات المتبادلة وبهذا تكون المتغيرات : الدخل العالمي ٣٧ وسعر الصادرات ٩٩ وسعر الواردات ٢٨ وسعر المحلي ٩ . وتكون المتغيرات : معدل سعر الفائدة المحلي والإنفاق الحكومي 6 والدخل القومي ٧ هي عوامل محلية تؤثر على مستوى السعر المحلي ٩ . هذا التصنيف ٧ يعني أن العوامل الداخلية لا تتأثر ببعض العوامل الخارجية ، فمعدل سعر الفائدة المحلي ١ أما سعز الصرف ٤٣ ، فيمكن الدولي قد يؤثر على معدل سعر الفائدة المحلي . أما سعز الصرف ٤٣ ، فيمكن اعتباره عاملاً علياً أو خارجياً حسب نظام سعر الصرف الذي يعتمده البلد للعني . فإذا كان النظام المتبني هو نظام أسعار الصرف العائمة ، فإن تحديد عصبح خاضعاً لعوامل أسواق أسعار الصرف المحلية والدولية ، وفي حالة نظام أسعار صرف أخرى ، يمكن اعتبار عامل على . وبالنسبة للبلدان العربية فإن المليرة اللبنانية هي العملة الوحيدة المعوقة .

٧- ٢- ٢- يمكن مناقشة الأثار الجزئية الناجمة من تغيّر في العوامل الخارجية على السعر المحلي من خلال ما بيناه من انجاه علاقة تلك المتغيرات بكل من الصادرات والواردات والانفاق المحلي والاستعانة برسم بيباني لنموذج العرض والطلب لتحديد السعر . ولغرض المناقشة نبدأ من وضع توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي ومستوى للسعر المحلي ٢٠٠٠ كيا في الشكل (٣) . وفي ظل ثبات المتغيرات الداخلة في تحديد السعر ٩ باستثناء الدخل العالمي ٧٧ ، يمكن تحديد اتجاه أثر الزيادة في ٧٧ على مستوى السعر ٩ .

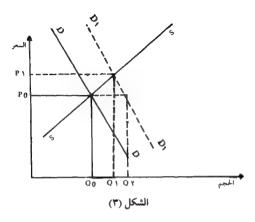

١- ٣- ٣ زيادة الدخل العالمي YW تؤدي عبر الصادرات الى زيادة الطلب الكلي ، الأمر الذي يؤدي الى نقل الطلب الكلي من وضع  $D \setminus D \setminus D \setminus D$  . وبافتراض أن مرونة العرض الكلي معدودة (تختلف عن اللانهاية ) ، فإن ذلك يحدث فائض طلب قدره الفرق بين  $Y \setminus Q \setminus D \setminus D \setminus D$  . وفائض الطلب يحدث ضغطاً على السعر  $Y \setminus D \setminus D \setminus D \setminus D \setminus D$  الأمر الذي يؤدي إلى تحركه نحو السعر  $Y \setminus D \setminus D \setminus D \setminus D \setminus D \setminus D$  الذي يعيد التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي .

P - Y = 3 وكذلك فإن ارتفاع مستوى سعر الصادرات P = 1 يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي عبر زيادة الصادرات . الأمر الذي يجدث فنائض طلب يؤدي إلى ضغط على السعر P = 1 السعر P = 1 للارتفاع لبعيد التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي . وأثر ارتفاع الصادرات على السعر المحلي P = 1 عائل لأثر زيادة الدخل العالمي P = 1 السعر المحلي .

٢- ٢- ٥ أما أثر ارتفاع سعر الواردات Pm على السعر المحلي P فيمكن تبينه من خلال التأثير على العرض الكلي . فارتفاع السعر Pm في ظل ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي الى انخفاض الواردات ، الأمر الذي يحدث انخفاضاً في العرض .

الكلي. في الشكل (٤) ، انخفاض العرض الكلي يعني انتقال العرض الكلي من وضع SS الى وضع SS الأمر الذي يؤدي إلى فاتف طلب قدده الفرق بين Q v و Q v . يحدث فاتض الطلب ضيغطاً على السعر P للارتفاع نحو P ليعيد التوازن بين العرض والطلب .



الشكل (٤)

٧- ٧- ٦ إثر الزيادة في سعر الصرف Ex على السعر المحلي P هي نتيجة ألأر سعر الصرف على كل من الصادرات X والواردات M . وبما أن العلاقة بين سعر الصرف وحجم الصادرات طردية ، فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة في الطلب الكلي من وضع DDD إلى ويتمثل ذلك في انتقال الطلب الكلي من وضع DDD إلى والواردات عكسية ، فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي ، ويتمثل ذلك في انتقال العرض الكلي من وضع SSS إلى وضع SSS الى وضع SSS إلى وضع وبهذا تؤدي الزيادة في سعر الصرف وما يصاحبها من زيادة الطلب وانخفاض العرض المعرض إلى قائض طلب قدره المترق بين SS Q على أساس السعر PO المعرض الأمر الذي يؤدي إلى ضغط على السعر للارتفاع نحو P على أساس السعر SS العرض والطلب . والحجم P D الذي يقابل السعر P كيكن أن يكون أكبر أو العرض والطلب . والحجم P D الذي يقابل السعر P عكن أن يكون أكبر أو أقل من الحجم P Q D . ويعتمد ذلك على حجم أثر ارتفاع سعر الصوف على كل

من الصادرات والواردات وبالتالي على الطلب والعرض ، وعلى مرونة كل من الطلب والعرض بالنسبة للسعر المحلي . ويتضح ذلك من علاقة نسبة ارتفاع السعر بمرونة كل من الطلب والعرض الحالي و العرض الحلب والعرض كل و دائم الطلب والعرض كل و دائم العلب على من الطلب على من الطلب على من العلب على من العلب العرض كل ورائم :

$$\left(\frac{\Delta P}{P}\right)_{d} = \frac{1}{\lambda d} \times \eta_{EX}^{d} = \frac{\Delta EX}{EX}$$

$$\left(\frac{\Delta P}{P}\right)_{S} = \frac{1}{\lambda S} = \frac{\Delta EX}{S}$$

حيث ه و ع م م م م ونتي النظلب والعرض بالنسبة للسعسر و له م م م م م م الله والعرض بالنسبة لسعسر ونتي الطلب والعرض بالنسبة لسعسر



٧ - ٧ - ٧ نخلص الى القول عما عرض في الفقرات السابقة إلى أن المتغيرات الخارجية التي تؤثر في مستوى السعر المحلي هي الدخل العالمي وأسعار الصادرات وأسعار الواردات وأسعار الصرف . وفي مجال موضوع التضخم المستورد يثور التساؤل عن الأقنية التي يتم من خلالها انتقال التضخم الخارجي الى الاقتصاد المحلي ، الأمر الذي نحاول أن نتيته في التالي .

#### ٢ ـ ٣ أقنية انتقال التضخم العالى

٢ ـ ٣ ـ ١ يؤثر التضخم العالمي على السعر المحلي من خلال ثلاث أقنية هي :
 أ ـ الميزان التجارى .

ب\_ميزان المدفوعات .

جــ العرض الكلي للسلع والخدمات .

٧- ٣- ٢ يؤدي التضخم الخارجي الى تحسن الموقف التنافسي للصادرات ، الأمر الذي يزيد حجم الصادرات وأسعارها ، وفي الوقت نفسه يؤدي التضخم الخارجي إلى انخفاض الواردات ، أي أن الميزان الجاري ( X - M ) يتحسن ، وهذا يزيد مباشرة الطلب الفعال . وتنعكس زيادة الطلب الفعال في زيادة مستوى الأسعار ، في ظل تشغيل كامل ، وفي زيادة في الأسعار والانتاج في ظل تشغيل غير كامل .

وانتقال التضخم العالمي الى الاقتصاد المحلي عبر الميزان التجاري يمكن النظر إليه من زاوية ما قدمناه بخصوص تأثير زيادة سعر الصرف وأثر ذلك على مستوى السعر والكمية المعروضة من السلع والخدمات كها في الشكل (5) من خلال أثره على كل من العرض والطلب الكليين .

٣- ٣- وناة ميزان المدفوعات مرتبطة بالنتائج النقدية المترتبة على فائض ميزان المدفوعات . فإذا نظرنا إلى معادلة تغير السيولة (٤) ، نجد أن التغير في صافي الأصول الأجنبية هو أحد مكونات تغير السيولة المحلية . لذلك فإن فائض ميزان المدفوعات يؤدي الى زيادة في الاحتياطيات الدولية ، الأمر الذي بحدث توسعاً في السيولة المحلية على مستوى السعر المحلي يمكن أن يتم إما من خلال الأثار النقدية على الطلب الكلي أو من خلال كمية النقود وارتباطها بالدخل القومي . فالزيادة في السيولة المحلية تحدث انخفاضاً في معدل سعر الفائدة ، الأمر الذي يحدث زيادة الانفاق من خلال زيادة

الإستمار (أنظر معادلة رقم ٩) ، أي أن الطلب الكلي يزيد ، وهـذا يؤدي الى ضغوط على السعر المحلي . وفي إطار نظرية كمية النقود ، فإن الزيادة في عرض النقود تؤدي الى عدم التوازن بين عرض النقود والطلب عـلى النقود . ولكي يعـود التوازن لا بـد للدخل الاسمي أن يرتفع الى الحـد الذي يقابل مستوى عرض النقود ( ٣٧ ع على عرض النقود و ٧ ع على عرض النقود و ٧ على المنابع القومي و ٩ مستوى السعر ، أي أن ٩٧ الدخل الاسمي ) ، وارتفاع ٧٧ في المدى القصير معناه زيادة في السعر ٩ .

٧ - ٣ أا القناة الثالثة التي تنقل التضخم العالمي الى الاقتصاد المحلي فهي تكلفة السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلي . فبالتضخم العالمي يعني زيادة أسعار الواردات ، ومشل هذه البزيادة تؤدي مباشرة الى ارتفاع كلفة السلع والخدمات المستوردة داخلة في عملية انتاج السلع والخدمات المحلية ، فإذا كانت السلع والخدمات المحلية ، فإذا كانت السلع والخدمات المحلية ، وهذا يؤدي الى زيادة السعر المحلي .

بيّنا أعلاه العوامل الخارجية في تحديد مستوى السعر المحلي وأشر كل منها عليه ، وهنا نثير السؤال عن امكانية تقدير التضخم المستورد ، أي إمكنانية تمرّنة التضخم في السعر المحلي الى قسمين ، أحدهما محلي والآخر خارجي . هذا ما نحاول أن نناقشه في القسم التالى .

# ثالثاً : التضخم المستورد في البلاد العربية

٣ ـ ١ قياس التضخم المستورد

٣- ١- ١ نذكر ثانية أن مقياس التضخم في إطار هذا البحث هو مؤشر سعر المستهلك .
 ومن المفيد أن نذكر أن بناء مؤشر سعر المستهلك يتم بالاستعانة بالعلاقة الحات .

وحيث n تمثل عدد السلع والخدمات المتضمنة في و سلة ، المستهلك

Pit تمثل سعر السلعة i في سنة 1

Pi 0 غثل سعر السلعة i في سنة الأساس 0 .

Pt مؤشر السعر العام للمستهلك في سنة t

wi تمثل وزن السلعة i .

(Y1) wi = 
$$\frac{Pi \cdot \mathbf{o} \times Qi \cdot \mathbf{o}}{\sum_{i=1}^{n} Pi \cdot \mathbf{o} \times Qi \cdot \mathbf{o}}$$

وإذا أعدنا ترقيم السلع والخدمات المتضمنة في السلة بحيث تكون Q ، Q ، Q m ، ملع مستوردة ومتضمنة في السلة و Q n ، . . . . ، Q m ، مي السلع الأخرى والمنتجة محلياً ، فإنه بالإمكان تحديد مؤشر السعر العام Pt بعلاقة خطية مع مؤشر سعر للواردات ومؤشر سعر للسلع والخدمات المحلية كها في :

حيث Pmt تمثل مؤشر سعر الواردات المتضمنة في السلة .

Pdt تمثل مؤشر سعر السلع المنتجة محلياً في السلة .

وزن مؤشر سعر الواردات وتساوي نصيب الانفاق على الواردات المتضمنة في
 السلة من مجمل الانفاق على السلة في سنة الأساس .

ويقاس السعران بالعملة المحلية .

٣- ١-٣ فإذا افترضنا على سبيل المثال أن في البلد و أ ي نصيب الانفاق على الواردات من بحمل الانفاق على سلة المستهلك Δ يساوي ٣٠ ٥ و وبالتالي فإن نصيب الانفاق على السلع المحلية المتضمنة في السلة ( ١ - Δ ) يساوي ٥٠ ٤ ٠ ٠ وإذا عرفنا أن مؤشر سعر الواردات ٣٣ ارتفع من ١٠٠ عام ١٩٧٥ الى ١٢٠ عام ١٩٧٠ إلى ١٣٠ عام ١٩٧٠ إلى ١٣٠ عام ١٩٧٠ إلى ١٣٠ عام ١٩٧٠ إلى ١٣٠ عام ١٩٧٠ من وأنه بالامكان معرفة مساهمة التضخم المستورد في التضخم في البلد المعني . من الأرقام التي افترضناها وبالاستعانة بالمعادلة (٢٧) يمكن

حساب مؤشر سعر السلع المحلية Pd :

$$Pd = \frac{ (?, ?) ()?}{?, \xi} \approx 1 \xi \bullet$$

أي أن التضخم المستورد أسهم بنحو \$ , 00 بالمائة من التضخم الحادث في البلد «أه .

٣- ١- ٤ فإذا آردنا أن نقدر التضخم المستورد في البلاد العربية بالاستعانة بالمعادلة (٢٧) نجل أبد أن الهيانات المطلوبة غير متاحة . فنصيب الانفاق على الواردات من مجمل الانفاق على و السلة ، غير متوفر . المتوفر من البيانات المطلوبة هو مستوى مؤشر السعر العام . ومؤشر سعر الواردات لبعض الدول العربية . لذلك لا بد من البحث عن بديل للمعادلة (٧٧) لتقدير التضخم المستورد في البلاد العربية . وفي أدبيات الموضوع نجد ثلاثة أساليب (معادلات) لتقدير التضخم المستورد نعرضها في ما يلي للتعرف على إحكانية الاستفادة منها في تقدير التضخم المستورد في البلاد العربية .

٣- ١- ٥ يمكن وصف الأسلوب الأول بصيغة المعادلة التالية(٦):

فإذا افترضنا أن قيمة الواردات لبلد وأ، في عام ١٩٧٥ تساوي ٥ بليون دولار وان النماتج القومي الإجمالي يساوي ٢٥ بليون دولار وان التضخم العالمي يساوي ١٩٧٠ في المالم يساوي ١٩٧٠ ، فإن التضخم المستورد في البلد وأ، في عام ١٩٧٥ يكون :

$$\chi_{Y}, \xi = 1 \leftrightarrow \times ( \leftrightarrow , 1 \forall \times \frac{11}{70} )$$

أي أن التضخم العالمي (١٣٪) يؤدي الى زيادة في مستوى السعر العام في البلد وأه تعادل ٤,٤٪ بالإضافة إلى الزيادة في مستوى السعر العام الناجمة عن السباب محلية في البلدواًه .

٣ ـ ١ ـ ٦ وكذلك يمكن وصف الاسلوب الثاني بصيغة المعادلة التالية(١):

والفرق بين الأسلوب الأول والثاني هو اختيار المتغير في المقام . ففي الأسلوب الأول المتغير هو الأعلى المتغير هو الأعلى المتغير هو الانفاق المحلي يكون أكثر ارتباطاً مع مؤشر سعر المستهلك منه مع الناتج القومي الاجمالي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن الناتج القومي الاجمالي في البلدان العربية النفطية بزيد كثيراً عن الانفاق المحلي ، الأمر الذي يؤدى الى تخفيض مستوى التضخم المستورد في هذه البلدان .

ويتضح الفرق بين الأسلوبين في إبراز أثر التضخم المستورد من تقدير التضخم المستورد للكويت في عام 1۹۷۰ : نسبة الواردات الى الناتج المحلي الإجمالي  $\frac{M}{Y} = V$  . V

وباعتبار أن نسبة التضخم الخارجي تساوي ١٢٪ ، فإن التضخم المستورد يكون :

٣- ١- ٧ أما الأسلوب الثالث فيمكن وصفه بصيغة كل من المعادلتين التاليتين(^) :

أ.. نسبة التضخم المستورد =

ب ـ صافي التضخم المستورد =

المقصود الفرق بين الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات والمكاسب الناجمة عن ارتفاع الصادرات.

وبهدف فهم طبيعة الاسلوب الثالث من المفيد أن ناخذ بعض البيانات (٢) وفي عام ١٩٧٥ كان إجمالي الانفاق القومي بالأسعار الجارية في مصر ٥ , ٢٠٩٠ مليون جنيه . وكانت الحسائر الناجة عن ارتفاع أسعار الواردات في ١٩٦٩ / مصر ٢ , ٢٥٥ مليون جنيه (على أساس أن أسعار الواردات في ١٩٦٩ / ١٩٩٠ مليون جنيه ، فإن الحسائر الصافية للتجارة الخارجية المصرية في عام ٢٨٧٠ مليون جنيه ، فإن الحسائر الصافية للتجارة الخارجية المصرية في عام ٢٨٧٠ مليون جنيه ، مليون جنيه ( ٢ , ٩٦٥ م ٢٨٧٨) . المصرية أبي عام ١٩٧٥ مليون جنيه ( ٢ , ١٩٥٥ م ٢٨٧٨) . المصرية أبي عام ١٩٧٥ من المعادلة ( ٢٧) وصافي التضخم المستورد عام ١٩٧٥ في مصر نحو ٨ , ١٥ بالمئة وصافي التضخم المستورد عام ١٩٧٥ في مصر نحو ٨ , ١٥ بالمئة وصافي التضخم المستورد عام ١٩٧٥ في مصر نحو ٨ , ١٥ بالمئة وصافي التضخم المستورد عام ١٩٧٥ في مصر نحو ٨ , ١٥ بالمئة وصافي التضخم المستورد عام ١٩٧٥ في مصر نحو ٨ , ١٥ بالمئة وصافي التضخم المستورد ، فإن الرقم الذي نحصل عليه من تطبيق المعادلة ( ٢٥) هو عبارة عن نسبة تغير الميزان التجاري الناجم عن نعير أسعار الصادرات والواردات الى الانفاق القومي ، والرقم الذي نحصل عن تعلير أسعار الصادرات والواردات الى الانفاق القومي .

$$P = \alpha Pm + (1 - \alpha) Pd$$
 کن النظر الی معادلة (۲۲) من زاویة التضخم (۲۲) ، أي

حيث

معدل التضخم P

Pm = معدل التضخم المستورد .

A = معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات المحلية .

إن ٥٠ في (٢٧) أو (٧٧) هو نصيب الانفاق على الواردات المتضمنة في سلة المستهلك من مجال الانفاق على السلة . ولكن نظراً لعدم توفر هذه البيانات المناظر إلى ٢٠ بأنها نصيب الواردات الى الانفاق المحلي . وبهذا التحديد نستخدم معادلة (٢٤) لتقدير التضخم المستورد في البلاد العربية ومعادلة (٢٧) لتجزئة التضخم في كل بلد عربي الى محلي ومستورد .

٣ ـ ٢ التضخم المستورد في البلدان العربية

٣- ٢- ١ تقدير التضخم المستورد في البلاد العربية يتطلب معرفة معدلات نمو أسعار

الواردات لكل دولة عربية ، وهذا أمر غير متوفر لنا . ونظراً لأن الواردات العربية من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تكوّن حوالي العربية ، فإننا نستخدم معدلات التضخم في دول المنظمة باعتبارها تمثل التضخم الحاربي . جدول رقم (٣) يعرض معدلات التضخم ( أسعار المستهلك ) لكل من الولايات المتحدة الاميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ولمجموعة دول المنظمة . وتجدر الإشارة إلى أن التسارع في معدلات التضخم لمجموعة دول المنظمة كان بارزاً قبل عام 19۷۸ ، وتسارع خدلال الفترة 19۷۷ ، وكذلك خلال الفترة

جدول رقم (۲)

معدلات التضخم على أساس مؤشر أسعار المستهلك

| 0, T V, A 11.0 17.4 9. A V, 4 A, 7 11. T 17.8 V. A 0, T 0, 7 8. A F, 1 (OECD) (Salady) | ٤,٨       | 6 . 4 | 7,0          | < , >   | 17.5          | 11.7    | ۸,٦  | ٧,٨     | م<br>د<br>خ              | 17,4 | 1.,0      | ٧,٨  | • , 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------------|---------|------|---------|--------------------------|------|-----------|------|-------|
| التماون والتنمية                                                                       |           |       |              |         |               |         |      |         |                          |      |           |      |       |
| عموعة دول منظمة                                                                        |           |       |              | -       |               |         |      |         |                          |      | _         |      |       |
| ابطانِ ۲۰٫۷                                                                            | 7,7       |       | * , <b>*</b> | 1.,     | 14,1          | ١٧,٠    | 17,7 | 14,1    | 18,4                     | ٧,١١ | 17, 4     | 17,7 |       |
| بريطانيا ٥٠،٣                                                                          | 2,0       | 4,6   | 4, 6         | 4,4     | 14, .         | Y £ , Y | 17.0 | ۸,۲     | 17,5                     | 14.  | 11,4      | >,1  |       |
| فرنسا ٧,٧                                                                              |           |       | 0,0          | <,4     | 11,A 17,V V,F | 11, 1   | 2    | 4,1 4,1 | 1.,                      | 14.1 | 17, 2     | 11,4 |       |
| 1.6 ÇE                                                                                 | 7.7       | 7, 6  | 0,7          | 2.4     | ۲.            | - A     | £,0  | ٧.٧     | 1,1                      | 0,0  | 0,4       | •,4  |       |
| الولايات المتحدة الامريكية ٨ , ٨                                                       | • ,       | :,    | *,4          | 7.<br>Y | 7.            |         | , >  | ٧,٧     | 17,1                     | 14.0 | 1.,6 17.0 |      | 7, 7  |
|                                                                                        |           |       |              |         |               |         |      |         |                          |      |           |      |       |
| 1414                                                                                   | 1919 1918 | 194.  | 1471         | 1447    | 1476 1477     | 1440    | 1444 |         | 19AY 19A1 19A- 19V4 19VA | 144. | 14.1      | 1444 | 74.47 |
|                                                                                        |           |       |              |         |               |         | Ī    |         |                          |      |           | 1    |       |

الميدر: : OECD, OECD Economic Outlook No. 35, July 1984 Table R10, p. 161.

- ٣- ٢- ٧ يلاحظ أن التضخم المستورد في البلاد العربية كها هو معروض في جدول رقم (٤) ، كنان منخفضاً نسبياً في بداية عقد السبعينيات ، وبشكل عام كنان التضخم المستورد في مجموعة دول الفائض أكبر منه في مجموعة دول العجز . كها أن التضخم المستورد أخذ بالزيادة في عقد السبعينيات عاكساً بذلك بشكل عام الزيادة في مستوى التضخم العالمي وزيادة نصيب الواردات من الانفاق المحلي في معظم البلدان العربية (أنظر جدول رقم ٧) . ويلاحظ أيضاً أن البلدان العربية الأقل اعتماداً على الواردات لتلبية احتياجات الطلب المحلي ( السودان وسوريا ومصر والمغرب والصومال) هي الأقل تعرضاً الى التضخم العالمي وجدول رقم ٧ وجدول رقم ٢) .
- ٣-٢-٣ ولغرض مقارنة معدلات التضخم المستورد بمدلات التضخم في البلدان العربية تم احتساب المتوسط الحسابي البسيط والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لمعدلات التضخم المستورد في الدول العربية كمجموعة ولكل من الدول العربية النفطية والدول العربية غير النفطية ، وكذلك لمعدلات التضخم في البلدان العربية ( جدول ٧ وجدول ٨ ) . ويتضح من مقارنة متوسط معدلات التضخم المستورد بمتوسط معدلات التضخم ان الأخير أكبر ، الأمر الذي يشر الى أن التضخم في البلدان العربية ليس من مصادر خارجية فقط بل هو من عوامل محلية وخارجية . كما أن التضخم المستورد في البلدان العربية أقل انتشاراً من التضخم في البلدان العربية ( الانحراف المعياري للتضخم المستورد في السنوات المعنية أقبل من الانحراف المعياري للتضخم للسنوات نفسها ، وكذلك معامل الاختلاف) . ويتضح من المؤشرات المعروضة في جدول (٧) أن معمدلات التضخم المستورد في مجموعة المدول العربية النفطية أكبر من معدلات التضخم المستورد في مجموعة الدول العربية غير النفطية . ولكن انتشار معدلات التضخم المستورد في مجموعة الدول العربية النفطية أقبل من انتشارها في مجموعة الدول العربية غير النفطية كما يستدل على ذلك من حجم الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف . وبالمقابل فإن معدلات التضخم العام في مجموعة الدول العربية غير النفطية كانت أكبر من معدلات التضخم في مجموعة الدول العربية النفطية للسنوات المعنية باستثناء عام ١٩٧٥ (أنظر جدول رقم ٨). وبالنسبة لانتشار معدلات التضخم، فإن مؤشر الانحراف المعياري يشعر إلى أنه كان أكبر في الدول غير النفطية خلال ١٩٨٠ ـ ١٩٨٧ ، وأقل في السنوات ١٩٧١ و١٩٧٥ و١٩٧٩ . منه في الدول العربية النفطية .

جدول رقم (٤) التضخم المستورد في البلدان العربية (٪)

| YAP  | 1441 | 1444 | 1474 | 1470 | 1471  |               |
|------|------|------|------|------|-------|---------------|
| ٥,٠  | ٦,٨  | ۸,٣  | ٦,٥  | ٦,٨  | , ۱,۸ | الاردن        |
| ۳,۸  | 0,A  | ٧,٩  | ٥,٥  | 0,4  | ٣,٨   | الامارات      |
| 7,7  | 18,7 | 10,1 | 11,0 | 10,7 | ٥,٧   | البحرين       |
| ۳,۰  | ٤,٩  | 7,0  | ٤,١  | 4,4  | ١,٣   | تونس          |
| ۲,۳  | ٣,١  | ٤,٣  | ۳,۲  | ٤,٧  | ١,٣   | الجزائر       |
| ٤,٢  | ۰,۳  | ٦,٧  | ٥,٠  | ۵,۹  | ۲,۱   | السعودية      |
| ١,٨  | ٧,٠  | ٧,٧  | ١,٥  | ٧,٤  | ٠,٩٤  | السودان       |
| ١,٨  | ۳,۱  | ۳,۷  | ۳,۰  | 4, 8 | 1,1   | سوريا         |
| ٣,٤  | ٧,٧  | ٤,٠  | ٧,٧  | ٧,٩  | •44   | الصومال       |
| ۳,٦  | ٤,٨  | ٦,٥  | ٤,٨  | ٥,٨  | 1,5   | العراق        |
| £,V  | ٦,٢  | ٧,١  | ۰,۷  | 7,4  | ۲,٦   | عمان          |
| ٣, ٢ | ٤,٣  | ٦,٤  | ٤,٩  | ٥,١  | ٣,٧   | قطر           |
| ٤,٨  | ٦,١  | ٨,٥  | ٥,٧  | ٠٦,٥ | ١,٩   | الكويت        |
| ٥,٠  | ٥,٠  | ٦,٤  | ٥,٠  | ٥,٩  | 1,4   | البنان        |
| ۳,۹  | ٦,٤  | ٧,٤  | ٥,٠  | 0,0  | ٧,١   | اليبيا        |
| ۲,۲  | ۳,٦  | ۰, ۰ | ٣,٦  | ۳,٦  | 1,93  | مصر           |
| ۲,٤  | ٣,٢  | ٣,٣  | ۲,٥  | ٣,٤  | ١,٠   | المغرب        |
| ٤,٨  | ٦,٣  | ٧,٠  | ٤,٠  | ٥,٨  | 1,4   | موريتانيا     |
| ٣,٦  | ź,V  | ٥,٦  | ٤,٠  | ٧,٩  | 1,1   | اليمن الشمالي |
| ٤,٠  | ٥,٤  | ٦,٩  | ٤,٣  | ٤,٧  | ۲,٦   | اليمن الجنوبي |

المصدر : على أساس بيانات جدول، وقم (٧) وجلول وقم (٤) والمعادلة (٣٤) :

| الواردات | التضخم المستورد = | الإنفاق المحلي | التضخم العالمي | الإنفاق المحلي |

جدول رقم (٥) ممدلات التضخم في البلدان العربية (على أساس أسعار المستهلك) (٪)

|               | 1471 | 1440 | 1474 | 14.4           | 1441  | 1447 |
|---------------|------|------|------|----------------|-------|------|
| الأردن        | ٤,٧  | 14,- | 18,4 | 11,.           | 17,1  | 4.4  |
| الإمارات      | ٤,٩  | 17,0 | ٧٧,٥ | ۱۷,۰           | ۱۵,۰  | 1.,. |
| البحرين       | ٥,٩  | 17,4 | 10,7 | ٣,٨            | 11,5  | ۹,۰  |
| تونس          | ٥,٩  | ٩,٥  | ٧,٣  | ١٠,٠           | ۸,۹   | 17,4 |
| الجزائر       | ۲,٦  | 4,1  | 11,0 | 4,0            | 18,7  | ٦,٧  |
| السعودية      | ٤,٨  | ٣٤,٧ | ١,٨  | ۳,۷            | ٧,٧   | 1,1  |
| السودان       | 1,0  | Y£,. | 41,4 | 70,7           | 72,7  | 10,0 |
| سوريا         | ٤,٨  | 11,0 | ٤,٨  | 14,4           | 14, £ | 18,8 |
| الصومال       | ٠,٥- | 14,4 | 78,7 | ٥٨,٧           | ٤٤,٤  | 74,7 |
| العراق        | 4,0  | 4,0  | 11,4 | 17,+           | 14,+  | 17,1 |
| عمان          | غ.م. | غ.م. | ۸,٥  | 17,0           | ٧,٨   | ٧,٨  |
| قطر           | غ.م. | غ.م. | ۳,۰  | ٦,٨            | 4,1   | 11,0 |
| الكويت        | ٤,٤  | ۸,٩  | ٧,٠  | ٧,٠            | ٧,٤   | ٧,٧  |
| لبنان         | ١,٥  | 14,4 | 74,4 | Y <b>T</b> , V | 14,8  | ۲٠,٠ |
| ليبيا         | ۲,۷- | 4,4  | 0,0_ | ٣,٥            | ٤,٠   | ٦,٠  |
| مصر           | ٤,١  | 4,7  | 10,0 | ۲۰,٦           | 1., £ | 18,9 |
|               | ٤,٣  | ٧,٩  | ۸,۳  | ٩,٤            | 17,0  | 10,7 |
| موريتانيا     | ٧,٧  | غ.م. | 4,1  | 10,7           | 14,1  | 17,7 |
| اليمن الشمالي | ٧,٣  | 78,4 | ¥1,V | 0,8            | 14,1  | 17,7 |
| اليمن الجنوبي | 0, 5 | 11,8 | 14,4 | 10,0           | ۸,۱   | 10,1 |

المصادر:

 <sup>(</sup>١) محمود عبد الفضيل ، مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي ، الجذور والمسببات والابعاد والسياسات ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لينان ، ١٩٨٢ جدول ١ - ١ ، ص. . (١٨) .

المتلوق التقد الدولي ، الاحصائيات الدولية ، الكتاب السنوي ۱۹۸۳ ، ونشرة آب ( أغسطس ) Arab Banking Corporation. The Arab Economies: Structure and Out look, Revised edition, (٣)
 August 1984.

جدول رقم (٦) مساهمة التضخم المستورد في التضخم في البلدان العربية

(%)

|               | 1471    | 1970 | 1979  | 194.  | 14.41  | 19.44        |
|---------------|---------|------|-------|-------|--------|--------------|
| الأردن        | ٣٨,٥    | 07,0 | 20,4  | ٧٥,٦  | 7,70   | 100,4        |
| 1             | ٧٧,١    | ٤٧,٣ | ٧٠,٠  | ٤٦,٥  | *A,V   | ۳۸,۰         |
| البحرين       | 97,4    | 40,1 | ٧٣, ٢ | 111,0 | ۵۱٫۳   | ۷۳,۵         |
| تونس          | 71,4    | ٤١,٠ | ٥٢,٤  | 00,9  | 00,1   | ۲٧,٠         |
| الجزائر       | 0.7     | 01,8 | 47,4  | 10,1  | 71,7   | 72,7         |
| السعودية.     | ٤٤,٠    | 17,+ | 400,4 | 174,7 | 197,4  | 414,1        |
| السودان       | 78,1    | 10,0 | ٤,٨   | ۸,۷   | ۸٫۱    | ٧,٠          |
| سوريا         | 77,7    | Y4,V | ٦٢,٤  | 19,7  | 17,4   | 17,7         |
| الصومال       | *197, • | 10,1 | 11,1  | ٦,٨   | ٦,١    | 18,8         |
| العراق        | 79,9    | 40,4 | ٤٠,٣  | ٤٠,٦  | 70,4   | 44,0         |
| عمان          | غ.م.    | غ.م. | ٦٧,١  | ۵٦,٨  | 441, £ | 140, .       |
| قطر ا         | غ.م.    | غ.م. | 177,7 | 48,1  | ٤٧,٣   | <b>Y</b> V,A |
| الكويت        | £4, 4   | VY,A | A1;V  | 177,4 | ۸۲,٤   | 77,1         |
| لبنان         | 177,0   | ٣٠,٦ | ۲۱,۰  | ۲۷,۰  | 40,1   | ۲٥,٠         |
| ليبيا         | *٧٧,٥   | ٥٨,٠ | *41,7 | 711,8 | 170,0  | 70,0         |
| مصر           | 74,0    | ٣٧,٣ | ٣٦,٢  | 48,4  | 42,7   | 11,1         |
| المغرب        | 74, 8   | ٤٣,١ | ٣٠,٢  | 20,1  | 70,7   | 44,4         |
| موريتانيا     | Y£,V    | غ.م. | ٥٤,٨  | 70,7  | 77,0   | ٣٨,٠         |
| اليمن الشمالي | ۲۱,۰    | 11,1 | 10,+  | ١٠٦,٥ | 78,7   | YA,0         |
| اليمن الجنوبي | ٤٨,٦    | ٤١,١ | ۳۰,۹  | ٦٨,٩  | 11,7   | Y1,V         |
|               |         |      |       |       |        |              |

(٥) إنخفاض في مستوى السعر العام .

المصدر : على أساس الجدولين ؛ و ٥ .

جلول رقم (٧) المتوسط والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف للتضخم المستورد فى البلذان العربية

(%)

|                        | 1471 | 1940 | 1979  | 14.4+ | 14.81 | 14.4    |
|------------------------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| الدول العربية          | ĺ    |      |       |       |       |         |
| ١ _ المتوسط            | 4,+1 | 0,47 | ٤,٦٣  | ٦,٤٣  | 0,41  | ۳,۷۳    |
| ٣ ـ الانحراف المعياري  | 1,14 | 7,71 | 1,44  | ٧,٧٣  | ٧,٤٧  | 1,41    |
| ٣ ـ معامل الاختلاف     | ٠,٥٩ | ٠,٥٠ | ٠, ٤٣ | ٠,٤٢  | ٠,٤٦  | ٠,٣٢    |
| الدول العربية النفطية  |      |      |       | _     |       |         |
| ١ _ المتوسط            | 10,7 | 0,48 | 0,77  | ٧, ٢١ | 70,0  | ٤٠٠٣    |
| ٧ ـ الانحراف المعياري  | ٠,٨٥ | ٠,٥٦ | ٠,٣٦  | ٠,٧٢  | ۰,۷۳  | 01      |
| ٣ ـ معامل الاختلاف     | ٠,٣٤ | 1,14 | ٠,٠٧  | ٠,٠١  | 17    | . 18    |
| الدول العربية غير النف | طية  |      |       |       |       |         |
| ١ ـ المتوسط            | ١,٧٤ | ۵,۰۸ | ٤,٣٠  | 7,+1  | 0,    | r. 0V   |
| ٣ ـ الانحراف المعياري  | 1,75 | 4.44 | 7,49  | ٣, ٢٦ | Y,44  | 1,87    |
| ٣ ـ معامل الاختلاف     | ٠,٧١ | ٠,٦٥ | ٠,٥٦  | ٠,٥٤  | ٠,٦٠  | ۰, ٤٠ [ |

الدول العربية النمطية هي : الامارات ، السمودية ، العراق ، قطر ، عمان ، الكويت وليبيا . المصدر : على أساس بيانات جدول رقم (4)

جلول رقم (٨) المتوسط والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لمعدلات التضخم في البلدان العربية

(//.)

|                        | 1471 | 1940  | 1474   | 14.61 | 1441  | 1947  |
|------------------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| لدول العربية           |      |       |        |       |       |       |
| ا ــ المتوسط           | 4,44 | 12,70 | 17,77  | 12,17 | 15,10 | 11,44 |
| ا ـ الانحراف المعياري  | ٢,0٤ | V,14  | 9,44   | 174   | 4,4.  | 7.77  |
| الختلاف الاختلاف       | ٠,٦٥ | ٠,٤٩  | ٤٧, ٠  | ٠,٨٥  | ٠,٦٥  | .,05  |
| لدول العربية النفطية   |      |       |        |       |       |       |
| المتوسط ا              |      | 18,47 | ٧,٧٤   | 4,00  | Α, ΦΥ | ٧,٨٩  |
| ١ - الانحراف المعياري  | ٧,٨٨ | 4,40  | 4,01   | 0,44  | ٥,٨٦  | ٤,٧٤  |
| ٢ ـ معامل الاختلاف     | ۰,۹۷ | ۰,٦٧  | ١,٢٤   | ٠,٥٥  | ٠,٦٨  | ٠,٣٠  |
| لدول العربية غير النفط | ية   |       |        |       |       |       |
| ا ــ المبتوسط          | ٤,٢٥ | 18,07 | 10, 27 | 17,74 | 17,10 | 14,44 |
| ١ ـ الانحراف المعياري  | ٧,٣٠ | 0,78  | ۸,۰۷   | ۱۳,۷۸ | 4,14  | ٦,٠٧  |
| ٩_معامل الاختلاف       | ٠,٥٤ | ٠,٣٩  | ٠,٥٢   | ٠,٨٣  | ٠,٥٤  | ٠, ٤٤ |

الدول العربية النفطية هي : الامارات ، السعودية ، العراق ، قطر ، عمان ، الكويت وليبيا . المصدر : على أساس بيانات جدول رفخ (٥) .

٣ - ٢ - ٤ تبرز مساهمة التضخم المستورد في التضخم في البلاد العربية تفاوتاً في بعدين ، بعد قطري ، بين بلد وآخر ، وبعد زمني من سنة إلى أخرى . فكما أشرنا أعلاه ، فإن مساهمة التضخم المستورد في البلدان غير النفطية أقل منها في البلدان العربية النفطية بشكل عام . فالتضخم المستورد ساهم بأقبل من ١٠٪ في التضخم في السودان خلال ۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۲ ، وبأقل من ۲۰٪ في سوريا ، وتـراوح بين ٦ و 10٪ في الصومال وبين ١٤ و٣٧٪ في مصر (أنظر جدول رقم ٦). بينها ساهم التضخم المستورد بنحو ٧٧٨٪ في السعودية و١٤٪ في قبطر و٨٨٪ في الكويت و٢٠٪ في الإمارات ، وفي ليبيا بنحو ٩٢٪ في عام ١٩٧٩ . وقد تغيرت مساهمة التضخم المستورد لنفس البلدان في ظافظ (على سبيل المثال) عنها في عام ١٩٧٩ . فانخفضت الى نحو ١٩٦٨٪ في السعودية وكذلك الى نحو ٤٨٪ في قطر ، بينها ارتفعت الى نحو ٣٩٪ في الإمارات و١٦٠٪ في ليبيا . ويستدل من مقارنة البيانات المعروضة في جدول رقم (٤) مع البيانات المعروضة في كل من جدول (٥) وجدول (٦) ، أن التفاوت الكبير في مساهمة التضخم المستورد في التضخم في البلدان العربية من فترة إلى أخرى يعكس جهود المسؤ ولين في محاولة السيطرة على التضخم في أسعار السلم والخدمات المحلية . ففي السعودية كان مستوى التضخم المستورد أعلى من مستوى التضخم في السعر العام خلال ١٩٧٩ ـ ١٩٨٢ . الأمر الـذي يعني انخفاض أسعـار السلع والخـدمـات المنتجـة محليـاً والمتضمنة في السلة . وكذلك في عمان في عامي ١٩٨١ و١٩٨٣ وفي ليبيا في عامي ١٩٨٠ و١٩٨١ وفي إلكويت في عام ١٩٨٠ . وفي هذا المجال نثير التساؤ ل عن سبب انخفاض مستوى الأسعار المحلية في هذه الدول وهل هو راجع الى أداء اقتصادي أفضل أو أي زيادة في دعم السلم ( أو الانتاج ) أو كليهما أو إلى عدم دقة البانات ؟

٣. ٣ ـ ه ليس بالإمكان استنتاج ملامح عامة عن دور التضخم المستورد في التضخم في البلاد العربية إضافة إلى ما أوردناه أعلاه . ولكن بالإمكان التأكيد مرة أخرى إلى أن التضخم بشكل عام محصلة لتفاعل عوامل خارجية ومحلية من جهة ، اقتصادية واجتماعية وسياسية من جهة أخرى . كها أنه ليس بالإمكان القول أن التضخم في البلاد العربية النفطية هو تضخم مستورد بينها التضخم في البلاد العربية غير النفطية تضخم علي . إن هذا القول ينسجم مع خصوصية كل بلد عربي نفطياً كان أو غير نفطي . فعل سبيل المثال ، لننظر في مستويات التضخم في عام ١٩٧٩

في مجموعة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي بعض البلدان العربية . كان التضخم في دول المنظمة ٨,٩٪ . وكان التضخم ٥,٧٪ في الإمارات و٨,٤٪ في سوريا و٣, ١٩٪ في السودان و٠,٠١٪ في مصر و٨,١٪ في السعودية و٠,٧٪ في الكويت وفي ليبيا ـ ٥,٥٪ . مقارنة التضخم العام مم التضخم المستورد في هذه البلدان العربية تشير إلى أن التضخم المحلي كان في الإمارات ٢٧٪ و٨,١٪ في مصر و٣,٠٪ في السعودية و٣,١٪ في مصر و٣,٠٪ في السعودية و٣,١٪ في مصر و٣,٠٪

وإذا كان التضخم بشكل عام والتضخم المحلي بشكل خاص يعكس خصوصية اقتصاد البلد المعني ، فإن التساؤ ل يثار عن إمكانية إدارة التضخم المستورد ، الأمر الذي نحاول أن نتبينه في التالي .

### ٣-٣ إدارة التضخم المستورد في البلدان العربية:

٣- ٣- ١ تين لنا أن مستوى التضخم المستورد يتأثر بمدى انفتاح الاقتصاد المعني على الاقتصاد الدولي ومستوى التضخم العالمي . فإذا كان الاقتصاد المعني اقتصاداً صغيراً نسبياً ، فإنه لا يستطيع أن يؤشر في مستوى التضخم العالمي . واقتصادات البلدان العربية صغيرة نسبياً ، لذلك يمكن الافتراض بأنها لا تستطيع أن تؤثر على مستوى التضخم العالمي بشكل عام ( هنا يمكن أن يثار التساؤ ل عن مدى تأثير الدول العربية النقطية من خلال سياسات تسعير النقط على مستوى التضخم العالمي ، الأمر الذي لا نتناوله في هذا البحث ) . أما بالنسبة لانفتاح اقتصادات البلدان العربية على الاقتصاد العالمي فقد بينا أنها و منفتحة ، وزادت درجة الانفتاح خلال عقد السبعينيات . وبقدر تمكن البلدان العربية من تقلل متورد على التضخم العام فيها . وهذا الأمر يتطلب زيادة الانتاج المحلي الموجه إلى السوق المحلية ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المهم لي السية بعيث لا يحل التضخم المحلي مكان التضخم المستورد . وبالإضافة إلى ليب حيد الانتاج بكفاءة تخيض درجة الانفتاح يمكن أن يخفض التضخم المستورد . وبالإضافة إلى تخفيض درجة الانفتاح ملكل متنا المستورد من خلال تنويح

(\*) احتسبت هذه الأرقام باستخدام المعادلة (٧٧) باعتبار أن قيمة ٥κβ هي التضخم المستورد .

- مصادر الواردات والعمل على تخفيف تركيزها في البلدان التي تتسم بمعدلات تضخم عالية .
- ٣-٣-٣ وبشكل عام يستطيع البلد المعني أن يقلل أو حتى يزيل آثار التضخم المستورد على التضخم العام فيه من خلال استخدامه سياسة سعر صوف مرنة . فإذا كان مؤشر سعر الواردات هو Pmd بالعملة المحلية و Pm بالعملة الأجنبية ، فإن علاقة المؤشرين تكون :

$$(YA) \qquad Pmd = (EX) \times (Pm)$$

حيث EX تمثل سعر الصرف أي عدد وحدات العملة المحلية لكيل وحدة أحنمة .

ويمكن كتابة العلاقة (٣٨) بين المؤشرين بصيغة معدلات كها في :

$$(Y9) \quad \frac{Pmd}{Pmd} = \frac{(EX)}{EX} + \frac{Pm}{Pm}$$

فإذا كان التضخم العالمي  $\frac{P_{m}^{n}}{P_{m}}$  في سنة معينة يعادل  $1^{n}$  فإن انخفاض  $\frac{EX}{EX}$  سعر الصرف بمعدل  $1^{n}$  ( أي  $\frac{EX}{EX}$  = - 1 ) يؤدي إلى إزالة التضخم العالمي على سعر الواردات بالعملة المحلية .

٣- ٣- ٣ إن إمكانية السيطرة على التضخم المستورد من خلال سياسة سعر أسعار الصرف بالشكل الذي أشرنا إليه أعلاه قد لا تكون عملية بالنسبة لبعض البلدان العربية (أو كلها؟) وذلك على أساس حجم الاحتياطيات التي بحوزتها وعلى أساس وضع موازين مدفوعاتها وعلى أساس السياسات الانمائية التي تتبعها . إن تخفيض التضخم المستورد من خلال سياسة أسعار الصرف قد لا تنسجم وسياسات إنمائية إحلالية أو سياسات ترشيد الاستهلاك بشكل عام واستهلاك المستوردات بشكل خاص .

#### الخاتمة

حاولنا في هذا البحث أن نبيّن أن التضخم المستورد يرتبط أساساً مع درجة ارتباط المتصاد البلد المعني بالاقتصاد الدولي ، وكذلك ان نبين من خلال نموذج العرض والطلب المتغيرات الرئيسية التي تحدد مستوى السعر العام بشكل عام والمتغيرات الحارجية التي تلعب دوراً في تحديد مستوى السعر العام في البلد المعني . وقد أوضحنا مدى ارتباط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الدولي ومدى مساهمة التضخم المستورد في إحداث التضخم في البلدان العربية النفطية هي البلدان الأكثر انقتاحاً على الاقتصاد الدولي من بين البلدان العربية ، ولذلك كانت مساهمة التضخم المستورد في التضخم في هذه المجموعة أكبر منها في مجموعة الدول العربية غير النفطية .

وتقليل تأثير التضخم المستورد على التضخم العام يتطلب العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لسد احتياجات الاستيعاب المحلي وذلك من خلال زيادة وتنويع الانتاج المحلي الموجه الى السوق المحلية . وبالرغم من الامكانية النظرية في استخدام سياسة أسعار الصرف في تخفيف أو إزالة آثار التضخم العالمي على التضخم المحلي ، فإن ذلك قد لا ينسجم مع بعض السياسات الاخرى التي تحتل أهمية أكبر في نطاق السياسات الاقتصادية للبلدان المعنية .

#### الهوامش

Bronfenbrenner, M. and Holzmann, F.D. «A survey of Inflation Theory», American : انظر (۱)
Economic Review, 1963. (September) 53 (4): 593-661.

ورد هذا المرجم في : - Frisch, Helmut, Theories of Inflation, Cambridge University Press, Cambridge, 1983 pp. 10- 11

۲ - انظر: , Griffiths, Brian, Inflation , the Price of Prosperity, Weidenfeld and Nicolson, London ، انظر: , 1977, p. 10.

و Frisch ( مرجم (١) ) ص ٩ .

Park, Yoon S., Oil, Money and the World Economy, Boulder, Colorado, Westview : أنـظر ٣ Press, 1976, p. 132.

Polak, J.J. and Argy v., «Credit Policy and the Balance of Payments», in IMF, The : أنسطر Monetary Approach to the Balance of Payments, Washington, D.C., 1977, p. 206.

عكن إيضاح المقصود بارتفاع EX من المثال التالي :

لنفرض أن EX يمثل سعر الصرف بين الدولار وعملة عملية ، وكان الدولار يساوي ١٠ وحدات من العملة المحلمية ، ارتفاع EX يعني أن الدولار أصبح يساوي عدداً أكبر من ١٠ وليكن ١٣ وحدة . أي أن العملة المحلمية انخفضت مقابل العملة الأجنبية . وعلى افتراض ضمني أن منحني الصادرات مرن ، فإن ارتفاع EX يؤدي إلى زيادة في عرض الصادرات من وجهة نظر المصدر .

Merklein, H.A. and Hardy, W., Energy Economics, Gulf Publishing Company, Hous- انتظر ton, Texas, 1977, p. 60.

لـ أنظر : علي توفيق صادق ، و أثر عائدات النفط على السياسات المالية والنقدية في دول الأوابك و .
 بحلة النفط والتعاون العربي ، للجلد ٥ ، العدد ٣ ، ١٩٧٩ ص. . (٨٠) .

وخضر عبد المجيد عقل ، التضخم في الأردن ودور وزارة التموين في الحد منه ( ۱۹۷۰ ـ ۱۹۷۹ ) . دراسة قدمت إلى كلية الاقتصاد والتجارة ، الجامعة الأردنية استكمالاً لتطلبات درجة الملجستير ، عام ۱۹۸۱ ، ص. (۷٤) .

 أنظر: رمزي زكي ، مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٠ ، صر. ( ٧٨١ و ٧٨٤ ) . ٩ - أنظر ؛ رمزي زكي في (٨) جلول رقم (٩٤) ص. (٢٨٦) .

Lindbeck, Assar, «Imported and Structural Inflation and Aggregate Demand: The : انظر المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة

$$\frac{\Delta E_1}{Ex}$$
  $\frac{\Delta O}{C}$  في مجال الكمية وسعر الصرف يمكن احتسابها من  $\frac{\Delta O}{C}$  في مجال الكمية والسعر حث  $\frac{\Delta C}{Ex}$  و مجال الكمية والسعر حث  $\frac{\Delta C}{Ex}$  و مجال الكمية والسعر يمكن احتسابها من  $\frac{\Delta C}{Ex}$  و موردة بالنسبة للسعر . من هذين العلاقين نحصل على :

$$\frac{\Delta^{EX}}{EX} \times \eta_{EX} \times \frac{1}{\xi} = \frac{\Delta^{P}}{P}$$

### المراجع

- (١) محمود عبد الفضيل ، مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي الجذور والمسببات والأبعاد والسياسات .
  - مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٢ .
- ٢ خضر عبد المجيد عقىل ، التضخم في الأردن ودور وزارة التموين في الحدّ منه
   ١٩٧٠ ١٩٧٩ ) .
- دراسة قدمت إلى كلية الاقتصاد والتجارة ، الجامعة الأردنية ، استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير ، ١٩٨١ .
- علي توفيق صادق ، « أثر عائدات النفط عبل السياسات المالية والنقدية في دول
   الأوالك ع .
  - مجلة النفط والتعاون العربي ، المجلد ٥ ، ع٢ ، ١٩٧٩ .
  - ٤ صندوق النقد العربي ، الحسابات القومية للدول العربية ١٩٧١ \_ ١٩٨٢ .
- و ـ رمزي زكي ، مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ونتائجها مع برنامج مقسرح
   لكافحة الغلاء . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ .
- Bronfenbrenner, M and Holzmann, F.D., «A Survey of Inflation \_ "
  Theory», American Economic Review, 1963 (September) 53 (4): 593661.
- Emminger, Otmar, Inflation and the International Monetary System, the \_ V per Jacobson Foundation, Basle, 1973.
- Frisch, Helmut, Theories of Inflation, Cambridge University Press, Cam- A bridge, 1983.

Griffiths, Brian, Inflation, the Price of Prosperity, Weidenfeld and Nicol- \_ 4 son, London, 1977.

Krause, L.B. and Salant, W.S. (eds.) Worldwide Inflation: Theory and \_ 1 • Recent Experience, the Brookings Institution, Washington, D.C. 1977.

Lindbeck, Assar (ed.), Inflation and Employment in Open Economies, \_ 11 North - Holland Publishing Co., Amsterdam, 1979.

Meiselman, D.I., and Laffer, A.B., (eds.), The Phenomenon of Worl- \_ \Y dwide Inflation, American Enterprise Institute for Public Policy Research. Washington. D.C., 1976.

Merklein, H.A. and Hardy, W., Energy Economics, Gulf Publish, ~ \mathbb{V} Houston, Texas, 1977.

Park, Yoon, S., Oil, Money and the World Economy, Boulder, Colora- \_ \ \ do. Westview Press. 1976.

Polak, J.J. and Argy V., «Credit Policy and the Balance of payments», - \ \( \rightarrow \) in IMF, The Monetary Approach to the Balance of payments, Washington, D.C., 1977.

# مناقشة بحث الدكتور علي توفيق الصادق (رئيس الجلسة : الدكتور فؤ اد مرسى )

### د. فؤاد مرسى :

شكراً للدكتور علي توفيق الصادق ، على حديثه الشيق الذي صحبنا فيه في رحلة ممتحة من المجهود الفكري لمحاولة تحديد ظاهـرة ونصيب التضخم المستـورد داخــل الاقتصاد العربي . وأعتقد أن الوقت الآن مفتوح للمناقشة .

### د. عبد الفتاح العموص :

لدي بعض الأسئلة . وهي أولا ، لماذا استعملتم أسعار الجملة وليس أسعار التجزئة في قياس التضخم ؟ ثانياً ، حول تركيب السلع ، كم من المنتجات تم استعمالها في قياس التضخم ، وهل همذه المنتجات المستعملة تمثل أغلبية السلع الاستهلاكية ؟ ثالثاً : بالنسبة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي هل استعملتم أسعار تكلفة عوامل الانتاج أم أسعار جارية مقسومة ، أو كها يقال ( مكمشة ) بأسعار سنة من السنوات ؟ وشكراً .

## رد. د. علي توفيق :

بالنسبة للسؤال الأول ، استخدمت مؤشر سعر المستهلك . أيضاً أنا لم آخذ السلع تفصيلياً . وإنما أخذت الأرقام المنشورة . وعملية التفصيل هذه أكبر من أن أقوم بها وحدي . ولو عرفنا مكونات السلة من السلع المحلية والمستوردة بالطبع يكون المؤشر . والعملية أسهل . وبالطبع السلة تختلف من بلد لأخر . بالنسبة للسؤال الثالث لم أستخدم المخفض Deflator . وأنا أبحث كيف يقاس التضخم .

#### د. مجيد مسعود :

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للزميل الفاضل الدكتور علي توفيق الصادق . أعتقد لا بد من المزيد من الجهد العلمي لكيفية قياس التضخم ، كها يدعونا الى ذلك الدكتور على ، وخاصة في أقطارنا العربية ، وألا نعتمد فقط على ما يطرح من أفكار تبطبق على بلدان لها ظروفها الخاصة . فالقياس بالنسبة للتضخم ، سواء كان على أساس زيادة كمية النقود المتداولة ما زال عليه بعض الملاحظات . وسوف أشير إلى بعضها فقط من أجل التفكير في كيفية تحسين هذه الأداة القياسية . فبالنسبة للمخفض الضمني للناتيج المحلي الإجمالي من قطاع استخراج وتصدير النفط ، اعتقد أنه لا يعطينا صورة حقيقية لما يكون عندنا من حاصل موارد هذا النفط كقوة شرائية نستخدمها في الأسواق العالمية ، بينا يمكن أن يعطينا وضعاً حقيقياً عندما نستخدمه في الزراعة . فمثلاً لو رجعنا هذا المخفض الى أساس أسعار سنة ١٩٧٠ ونحن في عام ١٩٨٠ فإنه سوف يكون رقياً ضئيلاً جداً لا يعبر عيا صار في أيدي هذه الدول من قوة شرائية .

أيضاً ضمن هذا القياس هناك التطور الحاصل في نوعية المنتجات حيث نجد مثلاً أن الجرار المنتج عام ١٩٨٠ غير ذاك المنتج في ١٩٦٥ أو ١٩٧٠ ، وبالتالي فعندما نقيس ونقارن سوف لا نحصل على مقياس دقيق . أيضاً بعض المنتجات تتغير تركيبها ، وأصبحت تعتمد على المخلفات الصناعية كالملابس والأحدية والأثاث بعدما كانت تستخدم المواد الأولية . ولذلك فعندما أقارن أسعارها بأنا أقارن سلماً مختلفة تماماً عن السلع التي كانت موجودة في السابق . لذلك عندما أتحدث عن سلة المستهلك التي أشار إليها الدكتور عبد الفتاح نجد أن هناك سلماً جديدة ظهرت ودخلت هذه السلة وبالتالي فإنها عرضة أيضاً للتغيير في مكوناتها ومتابعة أسعارها ومكوناتها ، وهو أمر يحتاج إلى جهد وقدة أكثر .

وبالنسبة للمقارنات الدولية ، أيضاً السلع المشمولة في هذه السلة والأوزان الترجيحية لها مختلفة تماماً . فمثلاً في أمريكا قد تشمل حوالى ألفين سلعة بينها في بلادنا قد لا تتعدى ٢٠ - ٣٠ سلعة . ولذلك فوضع المقارنة مختلف تماماً . كذلك في بعض الأقطار العربية لا يدخلون الايجارات ضمن سلة المستهلك . وهذه الإيجارات تمثل رقباً أساسياً للمستهلك . ولذلك فإن السلة لا تعكس تكلفة المعيشة بصورة صحيحة .

أيضاً هناك مشكلة أخرى وهي أن كثيراً نما نعتبره مؤثراً على القوة الشرائية قد لا يكون موجود في السلة . فمثلاً في منطقة الخليج نجد مهور الزواج وتكلفة السكن ، أي بناء المنزل ، لا يدخل ضمن سلة المستهلك . كذلك بالنسبة لوطننا العربي أن غالبية سكان الريف يعتمدون على الاستهلاك الطبيعي . وما يستهلكونه ليس له سعراً بالمعنى الاقتصادي . وبالتالي لا يظهر في هذه الأرقام ويقلل من وزن القياس للاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي .

وعند المقارنات الدولية نجد أيضاً في الدول الاشتراكية ، أن الدخل الوطني يحسب على أساس الانتاج المادي ولا تدخل فيه الحدمات ، وبالتالي عند المقارنة الدولية هناك مشكلة كيفية الحصول على أسعار الحدمات . بعد هذه الملاحظات لدي سؤال وهو : هل يمكن أن نعتبر أي ارتفاع في مستوى الأسعار مؤشراً على حدوث التضخم أم أن هذا ليس شرطاً ، من الناحية النظرية على الأقل ؟ وشكراً .

## رد . د. علي توفيق :

أبدا بالسؤال الأخير، وهو هل نعتبر كل ارتفاع في السعر مؤشراً على التضخم ؟ ولكي نجاوب على هذا السؤال لا بد من الإجبابة على سؤال آخر وهو: ما هو ولكي نجاوب على هذا السؤال لا بد من الإجبابة على سؤال آخر وهو: ما هو التضخم ؟ هي لغة تفاهم فإذا قبلنا أن ارتفاع مؤشر السعر العام هو التضخم نكون قد أجبنا على السؤال. وأنا أخذت تعريفاً من التعاريف المختلفة للتضخم وهو أنه ارتفاع معنى التضخم، حتى يمكن الإجابة على هذا السؤال. أيضاً أنا أشاركك الرأي حول معنى التضخم، حتى يمكن الإجابة على هذا السؤال. أيضاً أنا أشاركك الرأي حول الملاحظات التي أبديتها. ولكن لي تعليق واحد على الملاحظة المتعلقة بالمخفض الضمني لكي تحول الفيم على ما أعتقد في الوقت الحاضر الدول العربية النقطية لكي تحول الفيمة الاسمية لعائداتها النقطبة الى قيمة حقيقية فإنهم لا يستخدمون المؤشر الضمني ، وإنما ما يقال الرقم القياسي (Index) لاستيراداتهم من شركائهم. وأنا عندي تجربة شخصية. فقي مؤتمر الطاقة العربية الأول عام ١٩٧٩ حيث واجهتنا نفس المشكلة اقترحنا استخدام وارداتهم كمؤشر. ولا أدري في الكويت الآن كيفية تحويل المركزي الكويتي يساعدنا على ذلك. وقد لاحظت أن التخفيض من الإسعي الى الحقيقي تخفيض هائل جداً.

## د. فاروق شلبي :

الحقيقة لدينا دراسة شاملة نظرية وعملية وقد استمتعت بقراءتها . ولدي المزيد من الرغبة لقراءتها مرات أخرى ، لأنها ذهبت أبعد من النماذج القياسية المتوفرة لدينا في

قياس التضخم المستورد . في إدارات البحوث في جهات كثيرة يؤخذ فقط الرقم القياسي لأسعار الصادرات أو الواردات ولا تتعدى المحاولات ذلك . أما التساؤ ل حـول كم يشكل التضخم المستورد في التضخم المحلى فإن ذلك اعتبره تحديًا بحثيًا هاماً . وجدت هذا التساؤ ل ومحاولة الاجابة عليه في إحدى الدراسات التابعة إلى -Bank for Interna) tional Settlement- B.I.S.) في التقرير السنوي لعام ١٩٨١ . ومنذ ذلك الوقت وهذا الموضوع يشغلنا . وقد وجدنا ضالتنا في هذا البحث بقدر الإمكان . وكانت المحاولة في هذه الدراسة ، وسوف أحاول ربطها بما تفضل به الأخ على مشكوراً ، في محاولته حول الدول النامية ، انهم يحاولون إيجاد نسبة التضخم المستورد في التضخم الكـلى وما هي نسبة مشاركة التضخم المحلى . وكان اعتقادنـا أن التضخم المستورد محصـور في الدول النامية ولكن هذه الدراسة توضح أنه حتى الدول الصناعية عرضة لهذا التضخم . ولكن الجزء الأعظم منه نتيجة للسياسات المحلية . وسؤالي الأول بعد هذا التقديم هو ، هل النموذج الذي نحن بصدده نتوقع منه أن يكون العكس ، وهو أن التضخم المستورد في الدول النامية يكون دائياً أعلى في نسبته ؟ لأني لم أجد النموذج الذي يمكن أن يعطيني هذه النسبة ويجيب على هذا السؤال . وإذا كان الحال كذلك ، فإن ذلك سوف يجعل معظم سبل العلاج ليس في أيدينا وبالتالي لا تلوموا دولنا . وسؤالي الشاني يتعلق بنقطة سعر الصرف في النموذج . هناك دول عديدة تحاول أن تصدر أكثر وتستورد أقل عن طريق نظام سعر الصرف. والسؤال الثاني نحن نواجه التضخم المستورد من خلال سياسة سعر الصرف ، ما هي التوليفة المناسبة لهذا الغرض ؟ الحقيقة هذه النقطة أنا أعرف أنه ليس من السهل الإجابة عليها . لكن أعتقد أن لها علاقة طردية بين الصادرات وسعر الصرف وعلاقة عكسية بن الواردات وبين سعر الصرف . فكيف نوفق بين الاثنتين طالما هدف السياستين التصديرية والاستيرادية نختلفتين من خلال سياسة واحمدة وهي سعر الصرف ؟

أيضاً ذكر الدكتور علي توفيق الصادق في ورقته أن فائض ميزان المدفوعات يؤدي إلى زيادة الاحتياطيات الدولية الأمر الذي يجدث توسعاً في السيولة المحلية ويا حبذا لو وضح لنا الدكتور علي مدى هذا الارتباط لأننا لو أخذنا مثلاً حالة الكويت نجد أنه لا علاقة للاحتياطيات غير أن المدفوعات ولا أقول سراً بأننا قد أعدنا تعريف وترتيب ميزان الممدفوعات في الكويت منذ عامين لنفصل منها كل احتياطيات اللدولة ، عدا احتياطيات بنك الكويت المركزي ، لأن الاحتياطيات النفطية في حقيقتها لا تمثل احتياطيات وإنما هي استثمارات وبالتالي أدخلت تحت بند استثمارات حكومية بالخارج . ولذلك لا

علاقة للسيولة المحلية باحتياطيات ميزان المدفوعات أو الاحتياطيات الدولية . أخيراً ذكر المدكتور بأن هناك ثلاثة أفنية تؤثر في التضخم العالمي وهي الميزان التجاري ، ميزان المدفوعات والواردات وأنا أجد صعوبة في فصل الميزان التجاري عن الواردات لأن الميزان التجاري عبارة عن صادرات وواردات سلعية وهل الميزان التجاري مؤثر أم متأثر لأنه في النهاية يمثل حصيلة أو خلاصة عمليات سنة ما ولذلك لم يكن مؤثر وإنما كان حصيلة معاملاتنا في الخارج فهل هذا صحيح وإذا كان كذلك في الفوق بين القول الميزان التجاري كبند والواردات مرة أخرى كبند ؟ وشكراً على هذا البحث القيم الذي قدمه المكتور على .

#### رد . د. علي توفيق :

سأكون سعيد جداً لو حصلت على نسخة من دراسة الـ B.I.S. وبالنسبة للسؤ ال الأول هل نتوقع أن يكون التضخم المستورد أكبر في البلاد النامية ؟ الحقيقة من الصعب الإجابة عن الدول النامية بصفة عامة . ولكن بالنسبة للدول العربية ، إذا قبلنا التقديرات التقريبية ، نجد أنها تختلف من بلد لأخر كها يتضح من الجدول المرفق مع الدواسة الحالية .

وبالنسبة لسعر الصرف تقول أنه يدخل كمتغير بين الواردات والصادرات وهذا أمر صحيح . أما فيها يتعلق بالاحتياطيات الدولية فأنا معك بنأن هناك وضع خاص بالنسبة للدول النفطية وأنا قصدت ( الموجودات الأجنبية ) وليس احتياطيات البنك المركزي ، لأنه من الصعب تحديد ما هي احتياطيات الدول النفطية .

وبالنسبة للميزان التجاري فإنه بالشكل الذي عرضته فإن وجود التضخم الحارجي يصاحبه في بعض الأحيان تحسن في بعض الصادرات ، وحسب النموذج البسيط الذي أخذت به فإن الصادرات تعتبر جزء من الطلب الكلي ، مما يحث عمل ارتفاع السعر . أما بالنسبة للعرض الكلي فقد أخذته من جانب الانتاج إذ يظهر أثر التضخم المستورد ضمن كلفة الانتاج الذي تدخل فيه مواد مستوردة .

#### د. عمار :

الحقيقة لديّ تعليق بسيط عن مؤشر التضخم . هناك نـوعان من التضخم هما التضخم الزاحف Hispro-Inflation ويكون دائياً بنسبة أقل من التضخم القافز -rip . ومثله ارتضاع أسعار البتـرول خـالال ١٩٧٣ ـ ١٩٧٨ و١٩٧٨

١٩٧٩ . ويمكن إرجاعه إلى مسبباته . أما بالنسبة للتضخم الزاحف فإنه عادة نتيجة لزيادة في الطلب .

#### د. محمد صادق:

لديّ بعض التساؤ لات ، وأيضاً معلومة سأل عنها الدكتور بجيد من قبل . أنا اتفق مع الدكتور بجيد ، بأنه ليس بالضرورة أن يكون كل ارتفاع في السعر مؤشراً على وجود التضخم . لكن هناك سؤال يحتاج منا أن نعرف إذا كان هناك تضخم أم لا . وهذه مسألة مهمة جداً وقد ورد استعمال كلمة (سلة المستهلك) ومن خلال هذا المفهوم على الجهة المعنية ، أي الدولة ، أن تؤمن حداً أدنى من هذه السلة للمستهلك . ولذلك فهذه السلة ، حتى إذا تغيرت المتغيرات فيها ، يجب أن تؤخذ في بجمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية . لكن حسب علمي فإنه في كثير من البلدان الرأسمالية لا توجد سلة واحدة بل ربما تكون هناك أكثر من سلة حسب الطبقات . وقد يكون المؤشر العام هو ترجيع هذه السلات . واعتقد أن تلك نقطة تستحق أن تؤخذ في الاعتبار .

حاول الدكتور على توفيق مشكوراً الإجابة على السؤال الذي يقول هل حصل هناك أثر للتضخم المستورد أم لا ؟ وأنا لست خبيراً في هذا المجال . ولكن كنت قد سألت نفسي قبل يومين هذا السؤال وحاولت الاجابة عليه بطريقة بسيطة ، حيث أخذت البلدان العربية التي تتوفر عنها معلومـات للفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ واطلعت عـلى معدل التضخم فيها ، وقلت في نفسي إذا كان هناك تضخم فلا بد أن يكون قد أتي من إحدى القنوات وهي الواردات حيث وجدت معامل التضخم معها حوالي ٣٨٨٣.٠. وقيمة (R) حوالي ٣,٦٦ أي مهمة إحصائياً . كيا أن المعامل التحديدي Coefficient of o , avy Determination ، بعني أن السواردات كانت مسؤولة عن حوالي ٥٥٪ من التضخم في مجمل البلدان العربية في متوسط الفترة ١٩٧٠ - ١٩٨٧ . وربما الأهم من ذلك ، أن البلدان النامية لم تعد بلداناً متلقية التضخم فقط من البلاد الرأسمالية بل حتى هذه البلدان النامية تصدر فيها بينها التضخم . فالبنك الدولي يقسم الآن دول العالم الى ٤ مجموعات دولية . وهي البلدان ذات الدخل المنخفض ، وذات الدخل المتوسط ، وذات المتوسط المنخفض ، وذات المتوسط المرتفع . وخمسة بلدان عربية هي ذات الفائض . وحاولنا البحث عن وجود أي ترابط بين هذه المجموعات حيث وجدت نسبة أثر الواردات عليها ٧٨ه. • أي حوالي ٥٣٪ وهذه بالبطبع محاولات أولية ومن خبلال تطوير مثل هذه المحاولات أعتقد نستطيع أن نعرف إذا كان هناك تضخم مستورد أم لا . وشكراً .

### د. عمد سعيد عبد العزيز

شكراً على هذا البحث القيم . وعندي ملاحظة بسيطة . إن محاولة قياس آثار التضخم تعني الأثار على الأحوال المعيشية بشكل عام . وفي اعتقادي أن النقطة المهمة والحساسة بالنسبة للدول النامية هي ليست فقط مستوى المعيشة وإنحا أيضاً تكلفة النتمية . وعاولة قياس أثر التضخم على تكلفتها . فهل كان من الممكن ، عندما استخدمنا معيار الواردات ، أن نقسم هذه الواردات إلى سلع استهلاكية ووسيطة ورأسمالية ، وقياس مستوى التضخم المستورد على هذه المجموعات من السلع في الدول العربية ، لأنه في الواقع ان هذا ربما يعطينا منطلقاً لتوضيح أكبر ، حتى يمكن ربطها بتشجيع الانتاج المحلي . فإذا كان فعلاً التضخم المستورد مؤثر على زيادة كلفة الانتاج فيمكن تبرير اللجوء الى المستازمات المحلية . فهل يمكن دراسة التضخم من خلال المجموعات السلعية المستوردة . وقياس أثر كل منها ؟ وشكراً .

### رد. د. على توفيق :

هذا سؤال هام جداً في الحقيقة . ومن الناحية النظرية ليس من الصعب حساب التضخم في مجموعات سلعية . وبالنسبة لي لم تتوفر لي المعلومات . وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أكثر من واحد وإلى معلومات تفصيلية كثيرة .

البحث الثالث

# أثر التضخم المستورد على مستوى الأسعار في الأقطار العربية ذات العجز المالي ( تونس كمثال )

دكتور عبد الفتاح العموص دكتور عبد الفتاح غربال دكتور عبد الفادر شعبان أ. سمير مقطوف كلية العلوم الاقتصادية والتصرف ـ صفاقس ، تونس

#### مقدمة :

تشكل حالات التضخم في عصرنا هـذا إحدى العوائق التي تعترض سبيل غو الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات النامية . فثقل التضخم وسرعته ينجر عنها عادة إعادة توزيع الدخل والمتاع بين مختلف شرائح المجتمع وذلك بالرغم من توقعات أثره . فأي معدل مرتفع في التضخم يؤ دي إلى ربح لبعض الأفراد الاقتصاديين ذوي المداخيل القارة الحقيقية .

كما ينجر عن التضخم أيضاً إعادة توزيع دخل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي . فالحكومة هي في الآن نفسه من أكبر المدينين ومن أهم المستفيدين من عملية التضخم لأنها تتمكن من الحصول على أرباح تتأتى أساساً من ضريبة التضخم التي تستعمل عموماً لتمويل عجز الحزينة .

يضر التضخم أخيراً أصحاب الأرصدة النقدية إذ يقلّص من القيمة الحقيقية لأرصدتهم . فيضطر هؤلاء الأفراد الاقتصاديـون الى التنقيص من قيمة نفقـاتهم بمقدار انخفاض قيمة أرصدتهم الحقيقية التي يعطونها للحكومـة مقابـل حصولهم عـلى أرصدة زائدة . من جهة أخرى ، يجرّ فرض هذه الضريبة الأفراد الى تعويض النقد والأصول المالية الأخرى بمخزون السلع ، الشيء الذي يؤدي إلى استخدام غير رشيد للموارد والى عوامل الانتجاع وإلى تغيير في هيكلة الطلب الإجمالي حيث تستفيد من تلك السلع والأصول ، الأرصدة التي تمكن مكتسبيها من ضمانات كافية قصد مجابهة حالات التضخم . فتتطور عدة قطاعات اقتصادية انتاجية ربما غير مرغوب فيها في اقتصاد نام ، يجتاج لتنمية قطاعات انتاجية أخرى .

لقد اعتادت جميع البلدان معدلات تضخمية مرتفعة ومنفيرة عبر الزمن . فمشاكل التضخم في بلدان امريكا اللاتينية مثلاً قديمة يرجع عهدها الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ، وقد عرفت البلدان المتقدمة بدورها أنواعاً شتى من التضخم امتازت كلها بارتفاع عام وجامع وغير مستقر سفّهت بذلك التحاليل الاقتصادية التقليدية والتقليدية المجددة وحتى الكينزية .

تلك التحاليل التي اعتمدت جلّها حول وجود وثبوت آراء نظرية منحنى فيليس في الأمد البعيد والتي تخطتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية بظهور التحام يكاد يكون مستمراً بين البطالة والتضخم . لكن هذا الالتحام زال في الاقتصاديات النامية التي تشكو عدة عوائق مميزة تتمثل في وجود بطالة بارزة ومقنعة هيكلية تحدث ضغوطاً قوية على الاجور وتطورها ، في عدم وجود نقابات عمالية قوية ومنظمة قادرة على فرض طلباتها ، وفي وجود ركود مستمر في العرض الكلي وعجز في ميزان المدفوعات يتفاقم من سنة إلى أخرى .

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل ان مصدر هذا التضخم واحد وحيد من نوعه في البلدان النامية ؟ بصورة أعم هل ان أسباب وانعكامات التضخم في هذه الاقتصاديات المذكورة واحدة أم كثيرة ومتنوعة ؟ هل مسبباته داخلية أو خارجية أم مزيج بينها ؟ هل حالات التضخم ظرفية أم هي هيكلية ؟

للجواب على هـذه التساؤلات وجب علينـا دراسة وتحليل حـالات التضخم بالاعتماد على النظريـات الاقتصاديـة والنماذج التجريبية التي تخص البلدان النامية . ولإعطاء مدلولاً أكبر ومعنى أدق لـدراستنا هـذه ، نركن لتحليـل التضخم في الاقتصاد التونسي للفترة الزمنية الفاصلة بين سنة ١٩٦٠ و ١٩٨٠ .

وفي الجزء الأول نركز على التحاليل النظرية والتجريبية للتضخم في الاقتصاديات النامية . وَّ الجَرْءِ الثَّانِ نَركز على ظاهرة التضخم في الاقتصاد التونسي في الفترة الزمنية ١٩٦٢ - ١٩٨٠ .

# أولًا : التحاليل النظرية والتجريبية للتضخم في الاقتصاديات النامية :

تحوم المجادلات الفكرية الاقتصادية الفسرة لحالات التضخم في الاقتصاديات النامية حول تحليلين متباينين: التحليل النقدوي الذي يرجع التضخم الى أغلاط مرتبكة في السياسات الاقتصادية القطاعية المتبعة من لدن البلدان النامية ، والتحليل الهيكلي الذي يعترف ويقر قصور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية على تحقيق الاستقرار ومواكبة النمو الاقتصادي بدون اللجوء إلى قيم متغيرات السياسة الاقتصادي المتطورة . لا بد إذن في نظر الهيكلين من تغير الهياكل المتواجدة للقضاء على التضخم النمو المنشود .

يحتوي هذا الجزء على نقطتين أساسيتين: نبحث في الأول أهم ركمائز التحليلين الاقتصاديين النقدوي والهيكلي ونبرز في الفصل الشاني أثر التضخم عملى الاقتصاديات النامة.

# ( أُولًا \_ ١ ) : التحاليل النقدوية والهيكلية :

١ ـ التحليل النقدوى :

يشتمل هذا التحليل على قاعدة نظرية أساسية وعلى تحليل تجريبي وتطبيقي .

#### أ \_ القاعدة النظرية :

يعتقد النقديون أن الهياكل الاقتصادية في البلدان النامية قادرة وحدها على تحفيق الاستقرار والنمو الاقتصادي . أما التضخم فهو ناتج عن انتهاج سياسات اقتصادية ميدانية وقطاعية مختلفة ومتباينة خاطئة .

فبعض البلدان المعنية تلجأ غالباً إلى اتخاذ معدلات استثمارية مرتفعة جداً عمول بواسطة عجز الميزانية العامة أو الخزينة ، أو عن طريق التسليف . ونظراً الى غياب الادخار القومي الكافي وعدم وجود نظام ضريبي فعال ، تركن هذه البلدان الى اتباع أتماط تمويلية تضخمية تؤدي حتماً لإصدار كميات هامة من النقد . فمنبع التضخم الأولي هو إذن : طلب كلي متزايد منجر من سياسة نقدية توسعية .

وحسب هذا التحليل النقدوي المتطرف ، فإن العرض النقدي هو متغير خارجي يتأتى من قرارات السياسة الاقتصادية النقدية والضريبية . فالسياسة النقدية المتبعة هي سياسة نشيطة ، وتوسع الكتلة النقدية الذي يؤدي الى ظهور طلب كلي متزايد هو المحدد الأساسي لتغيير معدل التضخم .

إنطلاقاً من تعاليم التحليل النقدوي ، اقترح صندوق النقد الدولي على البلدان النامية (أمثال الشيلي ، مصر ، نيجيريا ) انتهاج سياسة نقدية مقيدة . لكن هذه السياسة المقيدة المقترحة لم تكن لها أذنَّ صاغية من لدن الاقتصاديين الهيكليين الذين يرون أن التضخم ناتج عن هيكلة النظام الاقتصادي للبلدان النامية .

### (ب) التحليل التجريبي:

استعملت جل الدراسات التجريبية النموذج النقدوي الذي رسمه د هبرجر ، (Haberger) سنة ١٩٣٩ والذي طبق في الشيلي في الفترة الزمنية بين سنتي ١٩٣٩ ومهوه . وقد اشتق هذا النموذج من دالة طلب النقد التي افترضت مستقرة على الأمد البعيد . وهي على النحو التالي : (١)

$$\frac{M_d}{P} = K Y^a D^b$$

- (h M) الكتلة النقدية المطلوبة إجمالياً أو للفرد .
  - (P) مؤشر الأسعار .
  - (Y) الدخل القومي الإجمالي أو للفرد .
  - (C) تكلفة الاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية.
    - (K, a, b) مؤ شرات .
- (C) تقيس تكلفة الفرصة التي يتحملها من يحتفظ بالأرصدة . وهذا المتغير يوازي نسبة الفائدة الحفيقية لمعدل التضخم المتوقع عند التوازن . وإذا افترضنا عرض النقد (ه M) خارجى ، فإن المعادلة تكون على هذا النحو :

$$M_i^d = M_i = M_i = M_i$$

باستعمال اللوغريتم (Logarithme) تكون المعادلة هكذا

$$Log - \frac{M_1}{P_1} = Log K + a Log Y_1 + b log C_1$$

وإذا أدخلنا التفاضل (Différentiel) الزمني للمعادلة نجد :

$$\frac{d \log M t}{dt} - \frac{d \log P t}{dt} = \frac{a d \log Y t}{dt} + \frac{b d \log C t}{dt}$$

$$\overline{P} t = \overline{M} t - a y_t - b \overline{C} t$$
(1)

### تبين العلامة (\_) معدل النمو

تتحمل المعادلة رقم (١) تعديل وقتي للنظام الاقتصادي عند تغير مستوى النقد . عموماً تتغير هذه المعادلة بالاعتماد على تعديل تقاطعي . فإن افترضنا فعلاً أن الاسعار تعدل بتغير الكتلة النقدية تـدريجياً على مدى فترتين وإن ٨ ٢ = ٩ - ١ - ١ هي مقياس لتكلفة فرصة الاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية ، فإن المعادلة ترسم كالآتي :

$$\overline{P} t = a_0 + a_1 \overline{M} t + a_2 \overline{M} t - v + a_2 A t + U t$$
 (Y)

۶.

تعرف المتغيرات المستعملة هكذا:

- (P t) معدل التضخم .
- ( M ) معدل النمو النقدي .
- (١ Y) معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي .
  - (A t) تكلفة الاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية .
    - (U t) إصطلاح الأخطاء المرتكبة .

تستعمل إذن المعادلة رقم (٣) كمعادلة نقدوية قاعدية لاختبار الافتراض . إلا أن هناك كثير من الاقتصاديين الذين حاولوا إدماج متغيرات مفسرة أخرى ضمن هذه المعادلة وذلك لاعتبار أثر آخر نقدوي .

ويكون الشكل العام للمعادلة كالآتي :

$$P_{1} = a_{0} + \sum_{i=0}^{m} a_{i} \widetilde{M}_{1-i} + \sum_{i=0}^{n} b_{i} Y_{1-i} + \sum_{j=0}^{n} c_{i} E_{1+j} + \sum_{j=0}^{q} d_{i} \overline{W}_{1+j} + CA_{1} + U_{1-j} \widetilde{Y}_{j}$$

$$- c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_{0} c_{0} + c_$$

### (U t) مصطلح خطأ .

- (E) معدل الصرف أو سعر الاستيراد.
- (W) معدل الأجر المتوسط أو الأدني أو سعر وحدة عامل العمل.

# (ج) الاستنتاجات التجريبية في البلدان النامية :

استعملت المعادلة النقدوية رقم (٣) من طرف بعض الاقتصادين في اختباراتهم التجريبية لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا . واختلفت آراء هؤلاء حول معنى ومغزى دلالة هذه المعادلة بالنسبة للعديد من هذه البلدان . فقد أظهر كل من « هبرجر » ومغزى دلالة هذه المعادلة بالنسبة للعديد من هذه البلدان . فقد أظهر كل من « هبرجر » ( الشيلي والهند ) وه ديز » ( البرازيل ) وه كولكو » ( الأرجنتين ) متانة وصحة نموذج « هبرجر » النقدوي الذي يفسر بصورة جيدة حالات التضخم في البلدان المعنية إذ أن هناك معناً ومغزاً دوماً للمتغيرات النقدية المتأخرة أو غيرها ، كها أن أثرها يقترب من عدد واحد ( 1 ) وهناك أيضاً معاملاً سلبياً تارة غير ذي معنى يختلف عن عدد واحد بالنسبة لمتغير الدخل بينها يظل طوراً متغير معدل الأجر غير ذي دلالة لأن معادله ليس له مدلول اطلاقاً ، مما تجرنا الى رفض افتراض تضخم التكاليف والتضخم المستورد في كثير من الأحيان .

ولكن وعكس ذلك ، هناك من الاقتصادين<sup>(۱)</sup> من يقر نقص وعدم صلوحية ودلالة الافتراض النقدي لتفسير حالات التضخم في بلدان آسيا خاصة . وسبب هذا النقص يرجع أساساً ، من جهة إلى نقدية الاقتصاديات النامية التي تجعل من متغير النقد متغير داخلي ، ومن جهة أخرى إلى الضغوط التي تمارسها التكاليف والعوامل الخارجية الانحوى التي تؤثر مباشرة على الأسعار . أمام هذه النقائص النسبية للافتراض النقدي تقرّ الاستتاجات التجريبية افتراض النضخم المستورد لأن معامل معدل غو مؤشر أسعار الاستيادا له معنى ودلالة لجميع البلدان النامية المعنية وعوامله مطابقة لتعاليم نظرية .

انطلاقاً من هماته النقائص النقدوية لتفسير التضخم في البلدان النمامية تقدم الاقتصادي و وشتار Wachter عام ١٩٧٦ بنموذج عام لحالات التضخم اشتمل على عناصر نقدوية وأخرى هيكلية مجتمعة .

### ٢ ـ التحليل الهيكلي:

أعد التحليل الهيكلي في بلدان أمريكا اللاتينية عموماً. ويرى الهيكليون أن التضخم ظاهرة حتمية في البلدان النامية ينبع منها أساساً عدم استقرار الهيكلة الاقتصادية. وهنا لا بد من أن نفرّق بين أسباب الضغوط التضخمية والعوامل المنمية

للتضخم . كما يجب علينا التضريق بين المحددات الهيكلية المنبثقة من عجز بعض القطاعات لمواكبة وملائمة التغييرات الحاصلة في مستوى وتركيب المطلب الكلي ، والضغوط التضخمية الجامعة عند دراسة أسباب التضخم الأصلية .

# أ ـ ركود العرض الغذائي أمام الطلب المتوسع (٣) :

يفسر نمو الطلب للسلع الغذائية في البلدان النامية بتطور الدخل والنمو السكاني . إلا أن العرض غير المرن الناتج من الهياكل الانتاجية وخاصة الملكية ومن محدودية الطاقة الاستيرادية المنجرة من الصعوبات التي تفرضها مدخرات الصرف ، يمثل عوائق جمة أمام الطلب . فكل هذه العوامل المذكورة تبرز طلباً متزايداً احتمالياً في السلع الغذائية وتظهر ضغوطاً في اتجاه غلو أسعار هذه السلع .

### (ب) مضايقات مدخرات الصرف:

تتميز البلدان النمامية عمامة بنمو سريع لمواردات السلع الموسيطة والسلع التجهيزية ، وبارتفاع أقل سرعة لمداخيل الصادرات . الشيء الذي يؤدي إلى بروز نقط اختناق في مدخرات الصرف .

ويفسر النمو السريع للواردات بضعف مرونة طلب السلع المستوردة وغياب أو ضعف قدرة تعويض السلع المستوردة بالانتاج الداخلي خاصة بالنسبة للسلع الوسيطة والتجهيزية . من جهة أخرى يفسر ضعف نمو مداخيل الصادرات ، بطلب قليل المرونة للسلع الأولية وبمزاحمة المنتجات التركيبية للسلع المصدرة وأخيراً بضعف مرونة العرض في التصدير .

تجر هذه الصعوبات التجارية الهيكلية الخارجية مسؤ ولي السياسة الاقتصادية لاتخاذ وسائل المراقبة الكفيلة ( إنخفاض قيمة العملة الوطنية ، رفع التعريفات الجمركية عند الاستيراد) للحد ولامتصاص عجز ميزان المدفوعات وتؤدي هذه الوسائل أيضاً الى رفع تكلفة السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الوطنية وغلو أسعار السلع المستوردة .

### (ج) المصاعب المالية:

آفترض التحليل النقدي تبني الدولة في البلدان النامية برامج استثمارية تفوق بكثير طاقة إدخارها الوطني ، مما ينجز عنه عجز هام في الميزانية والحزينة . ويمول هذا المعجز اما بواسطة الادخار الحاص والحكومي أو بإصدار النقد . ويما أن البلدان النامية تتميز عموماً بقلة الإدخار الوطني الخاص من جراء الاختلالات المتأتية من أثر التضخم ، وبنقص فادح في الإدخار الحكومي الناتج عن عدم فاعلية النظام الضريبي وضعف

المداخيل ، فإن الوسيلة الوحيدة الحكومية لتمويل عجز الخزينة تركن في إصدار النقد . وهكذا أمام عرض الطلب وبدون وجود قيود مقاصة لطلب الخاص بواسطة تعديل نظام الضريبة ؛ يؤدي نمو طلب الحكومة إلى تكوين التضخم(<sup>4)</sup> .

# (د) نقط الاختناق في التركيبة الأساسية الأجتماعية وفي السلع الحيوية :

بحدث النمو الاقتصادي في البلدان النامية طلباً متزايداً للنقل والماء والطاقة والصحة التي يشكو عرضها من قلة المرونة في الأمد القصير والمؤدية عامة إلى غلو الأسعار.

فلا يمكن التغلب على التضخم الناتج عن هذه النقط الاختناقية حسب التحليل الهيكلي إلا بإزالة العوائق الهيكلية المجمعة والتي تحدث ضغوطاً تضخمية عنيفة وشاملة في التركيبة الاقتصادية .

### وتشتمل هذه العوائق على العنصرين الأساسيين التاليين :

- أ- اختلالات نظام الأسعار المنجرة من سياسات مراقبة الأسعار المختلفة والمتعاضدة مع التضخم والمنتهجة في هذه البلدان . تمكن مراقبة الأسعار هذه من استقرار الطاقة الشرائية للكتلة النقدية النامية باستمرار . أي أن مثل هذه المراقبة تدعم الضغوط المؤثرة على الطلب ، مما ينتج عن ذلك تضاقم قوي للواردات وعجر في الميزان التجاري .
- ب ـ استخدام سيء للموارد خاصة للأموال الاستثمارية . فبالنسبة للهيكلين يسرز أي معدل مرتفع في الإستثمار نقط اختناق كندرة المتجات وندرة وسائل النقل المؤدية حتاً إلى ظهور تواترات تضخمية بالرغم من أن مثل هذا المعدل يعجل النمو الاقتصادي(9).

# (هـ) التحليل التجريبي :

إعتمد التحليل النظري الهيكلي كقاعدة أساسية في عدة اختبارات إحصائية نخص بالذكر منها دراسة « وشتار Wachter » الذي حلل أثر متغير أسعار السلع الغذائية النسبي على معدل التضخم ، ودراسة « أخطار Akhtar » الذي أدخل في تحاليله متغيرات هيكلية تنموية .

#### دراسة و شتار Wachter ،

إقترح و وشتار ، سنة ١٩٧٦ نموذجاً للتضخم اعتمد فيه عنصر تضخم الطلب

#### والأثر الهيكلي وهو على هذا النحو:

$$p t = f t(D) + s \left( \frac{P f}{P n f} \right)$$

- (Pt) معدل التضخم الاجمالي المرتبط بالسعر النسبي للسلع الغذائية .
  - (P f) و (P nf) مؤشرات السلع غير الغذائية والغذائية .
    - (D) متغير محدد للطلب المتزايد الاجمالي .

إستعمل « وشتار » لقياس الأثر الهيكلي متغيرات معادلة « هبرجر » المعممة الآتية :

$$F_1(D) = a \sqrt{M} t + a \sqrt{M} t - \sqrt{L} + b \sqrt{Y} t + e A t + s \left(\frac{\overline{P} f}{\overline{P} nf}\right)$$

#### فيصبح إذن نموذجه:

$$\overline{P}_{t} = a \cdot \overline{m}_{t} + a \cdot g \cdot \overline{M}_{t-1} \cdot \dots ) + b \cdot \overline{Y}_{t} + e \cdot A_{t} + s \cdot (\overline{\frac{\overline{P}_{f}}{\overline{P}_{of}}})$$

إختبر نموذج « وشتار » المشار اليه في العديد من البلدان النامية خصوصاً في أمريكا اللاتينية ( الشيلي ـ الأرجنتين ـ البرازيل والمكسيك من سنة ١٩٤٠ إلى سنة ١٩٧٤ ) . وأدن الاختبارات الى الاستنتاجات الآتية :

- \_ لعامل (٥) مغزى ومعنى غير لاغ لمستوى مرتفع من الدلالة .
- للمتغيرات الأخرى كالكتلة النقدية والدخل القومي والتوقعات مغزى ودلالة أظهرتها
   العلامات المنتظرة والمتحصر, عليها في الاختبارات.

### دراسة و أخطار Akhtar دراسة

يلي :

أراد و أخطار ، إعطاء نفسيراً عاماً للتضخم للهند وللفيلييين بالنسبة للفترة الزمنية الفاصلة بين سنة ١٩٥١ و١٩٧٧ معتمداً على هيكلة هاته الاقتصاديات . فانـطلق من نموذج نقدوي مشتق من معادلة التبادل . وافترض دالـة طلب نقد بسيـطة أنشأت كـما

$$\frac{M}{Py} = Y^{K} C \qquad (1)$$

- (M) بخزون إسمى للنقد محدد بصفة خارجية .
  - (P) مستوى الأسعار .
  - (Y) الدخل الحقيقى.
- (C) إتجاه الكلفة المتوقعة للاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية .

أما تحليل المعادلة رقم (١) بالنسبة لـ (P) في صيغة معدلات نمو فقد أفضى إلى :

$$P = m - (1 + \alpha) Y - \beta C \qquad (Y)$$

وتشتمل المعادلة رقم (٢) على عناصر أساسية من التحليل النقدوي للتضخم أهمها: النقد، الدخل الحقيقي والكلفة المتوقعة للاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية. وتبدو هذه المعلاقة واضحة ومباشرة، وتظهر أن النمو النقدي النسبي للانتاج وتكلفة الاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية تحذف ارتفاعاً في معدل التضخم. كها أن النمو في الدخل الحقيقي يؤدي بدوره إلى تقلّص معدلات التضخم من خلال طلب الأرصدة الحقيقية. وفي نفس السباق يرتبط عكسياً معدل التضخم بالتكلفة المتوقعة للاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية.

تفترض المعادلة رقم (٣) موازنة ظرفية لـ (s) التغييرات النقدية وتستنفي كل وهم نقدى . وسمت المعادلة النقدوية المختبرة على النحو الآي :

$$P_1 = a + a_1 m_1 + a_2 m_{1-1} + a_2 Y_1 + a_2 + P$$
 (Y)

$$a = t + \infty$$
 ومن  $\dot{P} = P t - t - P t - y$ 

نستطيع من هذه المعادلة إبراز هذه الاستنتاجات :

- . يؤكد التحليل النقدوي امتداد العلاقة الجدلية من النقد إلى الاسعار وإلى الانتاج . فكل غو مضطرد للنقد بالنسبة للانتاج هو شرط كاف للتضخم . كما أن أهمية واتساع التضخم ينجر من أهمية واستمرارية النصو النقدي . أي أن التضخم مستقل عن مستوى التشغيل في الاقتصاد . بعبارة أخرى ، يؤدي معدل النمو المضطرد للنقد إلى ظهور ضغوط تضخمية بصفة متشابهة .
- ـ يعتبر ازدياد العرض النقدي ، المتغير الأساسي في التحليل النقدوي هاماً لتفسير ظاهرة

التضخم في الاقتصاديات النامية . من ذلك ان السياسات النقدية التوسعية المتبعة في الاقتصاديات والهادفة الى استعمال الموارد غير المستغلة أي الاكثار من الانتاج ، ترتبط بوجود عوامل إضافية كرأس المال الطبيعي مثلاً ذو العرض المنقوص . وهناك تشابه بين ازدياد العرض النقدي في اقتصاد يفتقر للعوامل الاضافية واقتصاد يدنو من التوظف الكامل بالرغم من غياب سياسات نقدية تموسعية متعمدة ، لأن النقدية المضطردة للاقتصاد تعتبر ضلعاً حتمياً لعملية التنمية . كها أن بعض درجات التضخم تعتبر أيضاً استناجاً ضرورياً لتعبئة الموارد من لدن سياسة تنموية . لأن في صلابة تعتبر أيضاً استناجاً ضرورياً لتعبئة الموارد من لدن سياسة تنموية . لأن في صلابة توزيع اليد العاملة والموارد على القطاعات الاقتصاديات النامية قصد إدماجهم في صلب الاقتصاديات النامية ، طالما استمر التضخم في انخفاض ملحوظ وكاف لإيثارة إعادة توزيع ما بدون الوصول الى توزيع للموارد خاطيء وخطر .

- تعكس السياسة الضريبية جزءاً من تأثير السياسة التنموية على الأسعار والانتاج . فباستثناء المصاريف العامة الاجتماعية المتزايدة ، يكون الإستثمار الحكومي إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية في البلدان النامية ويؤدي عموماً بأهميته القصوى الى عجز الحزينة . وبما أن هذا العجز يكون دائياً في ارتفاع ، وجبت تغطيته بواسطة الأسعار وبانتاج متزايد . كما يجب أيضاً تقييم آثار السياسة الفسريبية عمل الأسعار والانتاج وذلك باعتبار التغييرات الحاصلة في عجز الحزينة .

$$\Delta F = \Delta G - \Delta R \qquad (1)$$

(G) قتل المصاريف الجملية الحكومية لاستهلاك السلع والخدمات ، للإستثمار الحكومي ولتحويلات رأس المال والدخل . بينها تمثل (R) الدخل الجملي الحكومي المتأتي من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، والدخل الصافي المستمد من المؤسسات الحكومية . وتشتمل قيمة (G) على قيمة الواردات الحكومية السلعية والخدمية . كها تضم (Rدخل الحكومة الصافي المستمد من مصادر غير وطنية ، الشيء الذي يقلل من سعة العجز (s) .

$$\Delta F_1 = \Delta G - \Delta R - \Delta J_s + \Delta R f \qquad (0)$$

(J s) و (R f) تمثلان الواردات الحكومية والمدخل الحكومي الصافي الناتج عن

مصادر خارجية . وإذا أردنا مقارنة زمنية لـ ( F1 ) نقسمه على نفقات الحكومة الاجمالية أو اللدخل القومي .

بعبارة أخرى ، إذا اخترنا أولاً F ، / G (٦) تكون العلاقة بين (D) ومعدل التضخم إيجابية . فإن ارتفعت (G) ارتفع أيضاً امتصاص الناتج المحلي أو الوطني ، الممكن تغطيته إما بارتفاع الانتاج أو بالتضخم أو بالاثنين معاً . أما إذا تقلصت (D) فستكون الحالة عكسة .

أدخل كذلك و أخطار وفي نموذجه تأثير متغيرات التجارة الخارجية وبالخصوص تـأثير
 الانفتاح على التضخم عند استعماله للعلاقة والمعادلة الآنية :

$$(b > v > v) \frac{P}{Pm} = \frac{V}{be(J/Y)}$$

- (P) مستوى الأسعار المحلية أو الوطنية .
  - (P m) مستوى أسعار الاستيراد .
    - (J) مجموع الواردات .
    - (Y) الدخل القومي .

تبين المعادلة رقم (٧) اعتماداً على العلاقات المؤسسية والهيكلية ، ان نسبة الاستيراد في الدخل مرتبطة بالأسعار المحلية وبأسعار الاستيراد في وفعلاً هناك علاقة معكوسة بين الاسعار المحلية ونسبة الاستيراد في الدخل ( استيراد / الدخل) .

ويضم أيضاً التحليل التجريبي ثلاثة أصناف متغيرات :

- + المتغيرات النقدوية .
- + المتغيرات التنموية .
- + متغيرات التجارة الخارجية .

وقد مكنت الاستنتاجات التجريبية عدم صلوحية النموذج النقدوي لتفسير التضخم في الهند ( معامل الانحدار ضعيف جداً  $R^{Y} = 0$ ,  $R^{Y} = 0$ ) . الملاحظ هنا أن المتغيرات الضريبية التنموية ( F/G.1/Y) لم يكن لها دور هام في تفسير التضخم في الهند وفي الفيليين ، لأن معامل الانحدار ظل ضعيفا وليس لاختبار ستودنت مغزى .

بالنسبة للهند ، برز من خلال الدراسة بوضوح تام تأثير المتغيرات التنموية المتأتي

من تأثير معدل نمو الانتاج الصناعي ( K t ) على معدل التضخم . بينها لعب متغير معدل نمو الانتاج الصناعي التقاطعي للفترة المنصرمة ( K t - 1 ) دوراً هاماً في تفسير التضخم .

مكنت الدراسة التجريبية من إظهار علاقة بين متغيرات التجارة الخارجية ومعدل التضخم في الهند وكذلك الشأن في الفيليين . لكن العلاقة بين مجموع الواردات على إجمالي الناتج الداخلي ومعدل التضخم كانت إيجابية أكثر مما تكون سلبية . أي أن قطاع التجارة الخارجية في الفيليين يلعب دوراً هاماً في تفسير التضخم لأن معامل انحداره ( X / Z ) له مغزى أكيد بالرغم من علامته الإيجابية .

يمكننا إذن الاعتماد على النموذج النقـدوي لتفسير التضخم في الهنـد والفيليبين بشرط أن يضاف إلى متغيراته الأساسية متغيرات التجارة الحارجية ومتغيرات التنمية .

ما هي الآثار التي يمكننا حصرها في البلدان النامية والمنجرة من حالات التضخم العديدة والمختلفة ؟

# ( أُولاً - ٢ ) : أثر التضخم في الاقتصاديات النامية :

يمكننا تقسيم أثر التضخم في البلدان النامية إلى قسمين هامين . يخص القسم الأول أثر التضخم في إعادة توزيع المداخيل بين الفئات الاقتصادية المختلفة ، وبين الفطاع الحكومي والقطاع الحاص . أما القسم الثاني فيهتم بأثر التضخم على استخدام عوامل الانتاج خاصة عاملي العمل ورأس المال .

### ١ ـ أثر التضخم في إعادة توزيع المداخيل :

## أ ـ أثر التضخم في إعادة توزيع المداخيل بين الفئات الاقتصادية :

يلعب التُضَخّم دوراً أساسياً في إعادة توزيع الدخل بين مختلف الفئات الاقتصادية عندما يساعد أصحاب المداخيل الاسمية في الحصول على زيادة في مداخيلهم أكثر من الزيادة الحاصلة في معدل التضخم ، وعندما يلحق ضرراً بأولئك الذين تقل الزيادة الحاصلة في مداخيلهم الاسمية عن الزيادة المتحصل عليها في معدل التضخم .

يلعب كذلك التضخم في البلدان النامية دور الضريبة المفروضة على الأجور لأن العمال في مثل هذه الحالة لا يستطيعون فرض طلباتهم المهنية الأجوية اعتماداً على أهمية توقعاتهم التضخمية . فليس لهم إذن وزن كاف في السوق يحميهم عند الاقتضاء من حالات التضخم . بعبارة أخرى ، يستفيد المستثمرون من تدني الطاقة الشرائية للإجراء تمكنهم من الرفع في تمويلاتهم الذاتية ومن الحصول على قدوض مختلفة . كما تعوض

السياسة الاستثمارية المنبثقة عن التضخم السياسة التمويلية المعتمدة على تدني الأجور وعلى الضريبة ، تلك السياسة التي أوجدت عدة صعوبات أمام الحكومة .

من جهة أخرى وبالنسبة للمتاع المللي خصوصاً نرى أن هناك تشابه مطلق بين أثر التضخم على المتاع وأثر إعادة توزيع الدخل بين الأجراء والممولين . إلا أن معدل الفائلة في البلدان النامية يكون دوماً دون مجموع معدل الفائلة الحقيقي مع معدل التضخم المتوقع من جراء التقنين وتدخلات الحكومة . من ذلك أن الدائن يتحصل على استخلاص معدل فائدة حقيقي أقل ارتفاعاً يطابق انخفاض في القيمة الحقيقية للدين غر المعوضة بمعدل فائدة نسبى عائل .

لتضخم في إعادة التوزيع من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي :
 ينبع أثر التضخم في إعادة التوزيع من القطاع الخاص وفي صالح القطاع الحكومي
 من ثلاثة مصادر :

ـ نرى الحكومة في البلدان النامية أكبر مدين وأهم مستفيد من عملية التضخم .

\_ ترتفع القيمة الحقيقية للضريبة المتطورة باستمرار في صورة عدم تعادل مختلف الضرائب المفروضة مع نمو التضخم . فبالنسبة للبلدان النامية عموماً ، تمكن أي سياسة ضريبية توسعية منتهجة من تحويل المدخرات من القطاع الحاص إلى القطاع الحكومي . ويؤدي هذا التحويل الى زيادة في الإستثمار المرتبطة أساساً بأهمية لليول الحمدي للاستهلاك الاسري . فطالما ارتفع الميول الحدي للاستهلاك ازداد أثر التحويل على الإستيماز .

- أخيراً واعتماداً على إصدار النقد ، تتمكن الحكومة من جني ربح يكون بمثابة ضريبة مفروضة على التضخم (١) . فكل سياسة نقدية توسعية نؤدي الى سحب رسوم ضريبية على المحتفظين بالأرصدة الحقيقية ، لأنها تقلص من القيمة الحقيقية لأرصدتهم . كذلك ، تمكن هذه الرسوم المفروضة من تمويل استثمارات القطاع الخاص عن طريق تمويل القروض للاقتصاد الوطني ، ومن تمويل القطاع الحكومي عندما تمول عجز الخزينة .

وتكون القيمة الاسمية للضريبة على التضخم هكذا M \( \Delta \) أما معادلة قيمتها الحقيقية فهي على النحو الآتي :

$$\frac{\Delta M}{P} = \frac{M}{M} \quad \frac{\Delta M}{P} = \frac{M}{P} \cdot \frac{\Delta M}{M} = m \overrightarrow{P}$$

في اقتصاد ساكن يتعادل معدل نمـو الكتلة النقديـة ( M / M ) مـع معـدل التضخم . وهناك تطابق بين قاعدة سحب الضريبة على التضخم والاحتفاظ بالأرصدة الحقيقية (m) مع نسبة فرض الضريبة ومعدل التضخم .

من جهة أخرى ، يتبع عموماً طلب الأرصدة الحقيقية تكلفة فرصة الاحتفاظ بالنقد . تلك التكلفة التي تعادل نسبة الفائدة الحقيقية مع التضخم المتوقع . لكن في البلدان النامية تقل دائماً نسبة الفائدة النقدية على مجموع نسبة الفائدة الحقيقية مع معدل التضخم من جراء التقنيين وتدخلات الحكومة كها ذكرنا ذلك آنفاً . وبناء عليه ، تظل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالنقد أكثر ارتفاعاً دائماً من نسبة الفائدة النقدية . بعبارة أخرى ، لم يستطم معدل التضخم المتوقم تعويض نسبة الفائدة النقدية .

نرى من هنا أن معدل الفائدة هو مؤشر سيء لتكلفة فرصة الاحتفاظ بالنقـد . وقد اعتبر مجموع نسبة الفائدة الحقيقيـة مع مصدل التضخم المتوقـع في البلدان الناميـة كمقياس لتكلفة فرصة الاحتفاظ بالنقد .

فضلًا عن ذلك ، إذا استعمل التضحم كغاية لمضاعفة المداخيل المتأتية من الضريبة المفروضة على التضخم ، فلا بد للحكومة من اعتبار الخسارة المنجرة على رفاهية المجتمع . ونستطيع هنا تقدير معدل التضخم الأمثل لبلوغ الرفاهية الاقتصادية القصوى اعتماداً على نظرية الضريبة كالآتى:

ـ بالنسبة للضريبة المفروضة على التضخم ، تكون التكلفة الحدية للتضخم هكذا :

تحصل على معدل تضخم أمثل عندما تتعادل التكلفة الحدية للضريبة على التضخم مع التكلفة الحدية لمختلف الضرائب الأخرى (CM J) أي :

$$CM j = \frac{dmc}{md\overline{p} - dm\overline{p}}$$

0=(dmc) في صورة (CM  $_{j})$  في صورة (c =  $(r+\overline{p})$  أن  $c=(r+\overline{p})$  أن  $c=(r+\overline{p})$  أي  $c=(r+\overline{p})$ 

وهذه النتيجة تعني أن معدل التضخم الأمثل هو انكماش معادل لنسبة الفائدة الحقيقية . ويمكن معدل هذا الانكماش من الحصول على الكتلة النقدية المثلي \* m'' . ويحفظ الأفراد الاقتصاديين بالكتلة النقدية \* m المنبقة إما عن إنكماش متأي من معدل غو سلبي للكتلة النقدية أو من استخلاص الفائدة على النقد . يعادل إذن الربح الإجمالي للرفاهة المساحة السفلي لكل منحني طلب النقد .

# ٢ ـ أثر التضخم في الاستخدام:

هناك أثرين للتضخم في الاستخدام : أثر التضخم لـلاستخدام بـا لمعنى الضيق وأثر التضخم للاستخدام بالمعنى الواسع وجب تحليلها .

# أ - أثر التضخم للاستخدام بالمعنى الواسع

يرتبط هذا الأثر بظروف الطلب والتجارة الخارجية وآليات السوق . ويزعم محللي هذا التيار :

- ان التضخم يوجد مرونة في الأسعار النسبية . ففي إطار اقتصاد خال من التضخم أين
   تتواجد صلابة في الأسعار النسبية باتجاه الانخفاض ، يؤدي ظهور التضخم الى تدني
   هذه الأسعار ولو بصورة ضعيفة . ويركن هذا التدني في ارتفاع الأسعار النسبية بمعدل يقل من ارتفاع معدل التضخم العام .
- ـ ينجر عن التضخم مناخ مريب للنمو المستقبلي للأسعار بالنسبة لمستوياتها ولتغييراتها . ويحدث هذا الريب المتأتي من التضخم تغيير في هيكلة الطلب الكلي تستفيد منه السلع والأصول التي تعرض الضمانات الكافية ضد التضخم عا يساعد على تضخم بعض القطاعات الاقتصادية . أما بالنسبة للتجارة الخارجية ، يحدث التضخم تغيير في حجم الواردات لصالح السلع الاستهلاكية على حساب السلع التجهيزية ، الشيء الذي يساعد على تقلّص الإستثمار في الصناعة .

# ب - أثر التضخم للاستخدام بالمعنى الضيق:

يستند هذا الأثر على عوامل الانتاج كالعمل ورأس المال وتفاعلها . فكل تحليل لأثر التضخم في الاستخدام بالمعني الضيق في البلدان النامية تظهر بجلاء أن هناك توظف سيء لهذه العوامل ، يفسر بأن كل مستوى مرتفع في معدل التضخم يفقد الثقة في قيمة النقد ويخلق مناخ مريب مضاد للاستثمار ذي المردود المؤجل . الشيء الذي يظهـر أن حجة كينز التي تقول بأن التضخم يساعد الاستثمار بالرفع في رأس المال ، غير مقبولة .

تتميز أيضاً الاقتصاديات النامية عموماً ، باتجاه الإستثمارات نحو القطاعات ذات المردود المباشر والمتأكد ، وبانتقال البيد العاملة المكثف من القطاع الأولي الى القطاع الثلاثي الحدمي .

من جهة أخرى ، هناك أثر للاستخدام يخص إعادة توزيع المتاع والملكية فوجود توقعات لغلو الأسعار بجث محتفظي الأرصدة على تقليل الحسائر المنجرة من الانخفاض المتوقع في الطاقة الشرائية للنقد . وهذا التحديل يؤدي الى تعويض النقد بالأصول الحقيقية . ويعتبر أثر تعويض النقد بالأصول الحقيقية في البلدان النامية عاملاً مسيطراً ، اعتماداً على وضع الأصول المالية المبتذل من جراء النقص السائد في الأسواق المالية (^) .

نستخلص من تحاليلنا حول ظاهرة التضخم في البلدان النامية أن هناك تفسيرين لهذه الظاهرة :

التفسير أو التحليل النقدوي الذي يىرجع ظهور التضخم أساساً إلى تجاوز الطلب
 للعرض. والذي يزعم أن السبب الرئيسي للتضخم يركن في التوسع السريع للكتلة
 النقدية الذي يتخطى ارتفاع الانتاج القومي.

التفسير أو التحليل الهيكلي الذي يقترحان هيكلة التنظيم الاقتصادي في البلدان النامية تولد التضخم والبطالة واختلال ميزان المدفوعـات وعجز الخزينة . كما يؤكد هـذا التحليل حتمية التضخم لأن بدونه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي في ظل استقرار الأسعار .

إنــطلاقاً من هــذين التحليلين النقــدوي والهيكــلي سنحــاول دراســـة التضخم في . الاقتصاد التونســى النامي في الفترة الزمنية الفاصلة بين ١٩٦٣ و ١٩٨٠ .

ثانياً \_ ظاهرة التضخم في الاقتصاد التونسي في الفترة ١٩٦٢ \_ ١٩٨٠ :

أعدت بعض من الدراسات التطبيقية حول ظاهرة التضخم في الاقتصاد التونسي للفترة الزمنية الفاصلة بين سنتي ١٩٦٧ و ١٩٨٠ . وارتكزت جل هذه الدراسات العينية أساساً على النظريات التقليدية النقدوية والهيكلية لتحليل أسباب ومسببات وأثر هذه الطاهرة في تونس . ونذكر من هذه الدراسات وعلى سبيل الحصر بحوث السادة : (١)

- د/ مصطفى النابلي الذي أدخل في تحليله في الوقت نفسه متغيرات نقدوية ومتغيرات
   هيكلية أظهرت الدور الهام الذي تلعبه الأجور وتطورها في التضخم .
- عمد الطبري الذي أبرز وجود علاقة متينة بين متغيرات تكلفة وحدة العمل وغو الكتلة
   النقدية وتطور مؤشر أسعار المنتجات المصنعة المستوردة .
- صمير مقطوف الذي حاول التوفيق بين التحاليل الأنفة الذكر وأظهر في الآن نفسه
   الدور الهام الذي يلعبه كل من الإستثمار الحاص والإستثمار الحكومي .
- د/ عبد القادر شعبان الذي حاول تفسير ظاهرة التضخم بالاعتماد على تحليل دالـة طلب النقد في تونس وتطورها.

إنطلاقاً من هذه الدراسات التطبيقية أردنا فيها يخصنا تقديم تحليل موجز يتمم ما وصل إليه الزملاء من نتائج واستنتاجات نظرية وتجريبية .

### ١ \_ ملاحظة عملية التضخم في تونس:

إستعمل في تونس مؤشرين لإظهار معدل التضخم وتطوره . يخص الأول مؤشر أسعار الاستهلاك ، بينها يهتم الثاني بمؤشر أسعار الجملة . ويبسرز هذا الجدول الموالي تطور هذه المتغيرات ومستوى معدل النمو فيها للفترة الزمنية المعنية .

| معدل       | انتاج      | معدل     | انتاج  | معدل    | موطأ   | معدل   | مؤشر   | معدل      | مؤشر      | السنوات |
|------------|------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|
| غو         | سلع        | غو       | سلع    | غوموطأ  | إجالي  | غو     | أسعار  | غو        | أسعار     |         |
| صلع        | غير غذائية | سلع      | غذائية | إجالي   | الناتج | أسعار  | الجملة | أسعار     | الاستهلاك |         |
| غير غذائية |            | غذائية   |        | الداخلي | الداخل | الجملة | )      | الاستهلاك |           |         |
| (PNF)      | (PNF)      | (PF)     | (PF)   | (P)     | (P)    | (PG)   | (PG)   | (PC)      | (PC)      |         |
| -          | ٧١         | -        | 177.4  | -       | 14.1   |        | 1      | -         | ٧٦        | 1477    |
| £,V4       | V£,£       | 17,47    | V£,4   | 1,71    | V£, Y  | 0,0    | 100,8  | 7,77      | VA.       | 1975    |
| ٤,٤٣       | ٧٧,٧       | - 4,88   | ٦٧,٥   | -,14    | V£,4   | 0,.4   | 11-,7  | 2,74      | ۸۱,۳      | 1978    |
| 10,17      | ٨٥,٦       | 10,77    | ٧٤,٧   | 4,00    | A1,£   | 17,71  | 171,7  | 7,78      | ۸٦,٧      | 1970    |
| 1,07       | ۸٦,٩       | -1,7+    | ٧٣,٨   | 1,04    | ۸۳,۷   | 7,11   | 174    | ۳,۸۰      | 4.        | 1477    |
| 7,7.       | ۸۸,۹       | 1 - , 74 | ۸۱,٤   | £ , AT  | ۸٦,٧   | 4,74   | 177,4  | ۳,۰۰.     | 47,7      | 1417    |
| ٠,٤٥       | ٨٨,٥       | ٠,١٢     | ۸۱,۰   | .,      | V, FA  | 4,41   | 144,1  | 7, £A     | 90        | 1474    |
| 7,71       | 4+,4       | - • , ٧٣ | ۸۰,۹   | 7,14    | ۸۸,٦   | 1,40   | 144.4  | 8,41      | 44,4      | 1979    |
| 1,11       | ۸۲,۰       | 4,+1     | ۸۸, ۲  | Y, 97   | 41,1   | ļ      | 1      | 1,11      | 1         | 1971    |
| 1,40       | 47,4       | ٧,١٤     | 41,0   | 7,70    | 47,4   | ٧,٤٠   | 1.7,8  | ٦,٠٠      | 1.7       | 1471    |
| 7,70       | 311        | 0,44     | 1      | 4.4.    | 1      | 1,54   | 1+4    | 1,44      | 1.4       | 1477    |
| A,A+       | 1.4,4      | 7,00     | 1.7,0  | ٧,٧٠    | 1-4,4  | 77,0   | 115,4  | ٤,٧٢      | 117,1     | 1975    |
| 17.71      | 177,0      | 14,47    | 177.7  | 14,57   | 114,4  | 11.17  | 174.1  | 17, 17    | 117,7     | 1475    |
| 77,79      | 177,4      | 1,77     | 177,0  | 177,3   | 177,4  | 4,14   | 107,7  | 9,01      | 144.0     | 1470    |
| 7,74       | 151.4      | ٠,٧٥     | 171.0  | 41      | 141.1  | 1,70   | 101,7  | 0,17      | 150.4     | 1471    |
| ۷,۵۰       | 101,4      | A,4+     | 124,4  | ٧,٧٦    | 127,7  | 1,47   | 171,7  | 7,78      | 128,9     | 1977    |
| 7,04       | 131,4      | ۵,۰۳     | 10.,7  | A, 27   | 109.7  | 4.14   | 177,7  | 7,12      | 104.4     | 1974    |
| 9,77       | 171,4      | 4,11     | *171,* | 4,50    | 175,3  | ٧,٢٦   | 144,4  | ٧,٦٧      | \$70.7    | 1474    |
| 10,34      | 140,4      | 4,71     | 174,0  | 1 27    | 141,4  | 1+, 74 | 19+.1  | 10,04     | 147.1     | 1944    |

ملاحظة : أعددنا هذا الجدول اعتماداً على تقارير البنك المركزي التونسي .

#### ٢ ـ النتائج والإستنتاجات :

نستخلص من هذا الجدول الملاحظات التالية :

- \_ يتخطى عموماً تغير مؤشر أسعار الجملة تغير مؤشر أسعار الاستهلاك . إلا أننا نرى في غالب السنوات المدروسة هناك ارتفاع متوازي للمؤشرين . وبالرغم من أن بعض الاقتصادين تبنوا إحدى هذين المؤشرين لتحليل ظاهرة التضخم في الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات النامية ، فإننا نلاحظ أن هذه النظرة غير كافية وجديرة لتفسير هذه الظاهرة في تونس وذلك لسبين أساسين :
- السبب الأول عميز للاقتصاد التونسي يركن في وجود صندوق تعويض يدعم في غالب الأحيان أسعار السلم والمنتجات الاستهلاكية المستوردة.
- والسبب الثاني يخص كل البلدان النامية ويتمثل في وجود قنوات توزيع ضخمة وثقيلة لا يمكن تجاهلها وإهمالها.
- بالنسبة للفترة الزمنية الفاصلة بين ١٩٦٧ و١٩٦٩ ، لم يشتمل مؤشر أسعار الجملة إلا على ٤٠ منتجات من مجموع ٢٤٩ منتجات حصرت سنة ١٩٧٠ . وتحاشياً لهذه النقائص والمشاكل المنجرة عن ذلك ركز الدكتور مصطفى النابل في دراسته تحليله على استعمال الموطأ الضمني لإجمالي النباتج الداخلي لتفسير التضخم لكل فترة زمنية انطلاقاً من ١٩٧٧ الى ١٩٧٧ .
  - \_ اعتمد تقديرنا للتضخم على المعادلة الأتية :

 من جهة أخرى ، أظهرت تحاليانا ان النموذج النقدوي ليس بمفسر قدوي لظاهرة التضخم في الاقتصاد التونسي لأن المتغير النقدي ومتغير الدخل لا يفسران تباين معدل التضخم إلا في حدود ٤٠٪ فقط لأن معامل انحدار المعادلة الأتية (٤٠,٥٠ = : R).

$$P := \cdot, ory M := \cdot, y \notin y :+ \cdot, ro$$

$$(r, y) = (-\cdot, q) = (\cdot, y)$$
 $R := \cdot, \xi \notin, F = o, vy , D.W. = y, \xi \notin$ 

- كيا أن إدماج متغير سعر السلع المستوردة في المعادلة تحسن من قيمة معامل الانحدار (R 2) الذي يرتفع من ٤٠,٠٠ إلى ٦٩,٠ وقد أقرّ اختبار و فيشار » مغزى ودلالة هذه العلاقة في حدود ١٪ وأظهر في الوقت نفسه اختبار و دربي وتسون » استقرارية العلاقة في الزمن الطويل وغياب أي ترابط ذاتي للأخطاء .
- ـ يظهر لنا أيضاً أن متغير سعر السلع المستوردة ونموه عبر الزمن (Pm) يلعب دوراً هاماً في تفسير عملية التضخم في الاقتصاد التونسي ، فهذا المتغير يفسر لوحده تباين معــدل التضخم بنسبة 70٪(۱۰۰ .
- ـ نذكر كذلك الدور الضعيف الذي يلعبه متغير الأجر في تفسير غلو الأسعار في تونس. فنسبة تأثيره لا تتخطى 19٪ فقط. عما يبرز لنا بوضوح تام قصور هذا المتغير في تفسير التضخم ، سيها وأن إدخال المتغير النقدي ومتغير أسعار السلع المستوردة في التحليل يقلص من أهمية وحتى من مكانة الأجور في تغيير الأسعار النسبية . نستطيع إذن القول هنا أنه لا وجود أساساً لتضخم منبثق من تكاليف الانتاج الأجربة كها أظهرته بعض من الدراسات الآنفة الذكر ، واعتمدت على ذلك السياسة الاقتصادية التنموية التونسية الحالية(١١).
- و بالعكس ، نلاحظ الدور الهام الذي يلعبه كل من منفير الإستثمار الخاص على إجمالي الناتج المداخلي (1/ Y) ومتغير عجز الخزينة على النفقات الحكومية الهيكليين (F/ G) في تفسير ظاهرة التضخم في تونس . فالمتغيرين الهيكليين يفسران لوحدهما غلو الأسعار في حدود ٣٣/٢٠).
- يلعب مجموع متغيرات الكتلة النقدية وإجمالي الناتج الداخلي وأسعار السلع المستوردة وتغير الحزينة على النفقات الحكومية والإستثمار الحناص على إجمالي الناتج الداخلي أساسياً في تفسير حالات التضخم في الاقتصاد التونسي بنسبة تقدر بحوالى  $\P P \$  لأن معامل إنحدارها ( $\P P \$  ) وقد أقرت اختبارات و فيشار  $P \$  وريس وتسون  $P \$  هذه العلاقة وأكدت مغزاها ودلالتها واستمراريتها واستقراريتها في الزمن  $P \$ 
  - ـ وإذا أردنا اختبار أثر كل متغير على غلو الأسعار فإننا نتحصل على النتائج التالية :
- كل ارتفاع بـ ١٪ في أسعار الاستيراد ينجر عنه ارتفاع في معدل الأسعار العام يقدر بـ ٣٨ , ٠٪
- وأي زيادة في كسر متغير الإستثمار الخاص على إجمالي الناتج الداخلي لـ ١٪ يؤدي
   إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة ٥٥,٠٪.

- كها أن زيادة بـ ١٨ في كسر عجز الخزينة على النفقات الحكومية يؤدي الى ارتفاع في
   الأسعار بنسبة ٣٧, ٠٪.
  - ♦ وأخيراً ينجر عن ارتفاع الكتلة النقدية بـ ١٪ غلو في الأسعار يقدر بـ ٢٠, ٠٪ .
- أما متغير الأجر فيظل ضعيف لأن ارتفاعه بـ ١٪ ينجر عنه ارتفاع في التضخم يقدر
   بنسبة ١٩,٠٪ فقط.

وقد أقرت كل الاختبارات القياسية الاقتصادية مغـزى ودلالة النتـائج المتحصـِل عليها لكل متغير وأكدت استمرارية واستقرارية معادلاتها .

اعتماداً على هذه النتائج ، نستطيع إفراز استنتاجات آخرى هامة بالنسبة لعملية التضخم وتـطورها في الاقتصاد التونسي في الفتـرة الزمنيـة المعنيـة والتي تشتمـل عـلى عشريتين متتاليتين ( ١٩٦٧ - ١٩٨٠ ) . وترنكز استنتاجاتنا هذه على تحليلين متغيرين :

يهتم الأول بالمنتجات الغذائية والثاني يخص المنتجات غير الغذائية .

$$P_{t} = a \cdot + a \cdot Pm + a \cdot \frac{PF}{PNF}$$
 (1)

$$\overline{P} t = - \Upsilon Y, \Upsilon YY + \cdot \cdot \cdot \cdot Y Pm + \Upsilon \xi, \Lambda \Upsilon 4 \frac{PF}{PNF}$$

$$(\Upsilon Y, \Lambda \Lambda 7) \qquad (\cdot, \cdot \cdot Y) \quad (\Upsilon, \xi Y \xi)$$

نستنتج من هذه المعادلة:

- إن أي ارتفاع بـ ١٪ في كسر المنتجات الغذائية على المنتجات غير الغـذائية يؤدي إلى غلو في الأسعار يقدر بـ ٢٤ , • ٪ .

وقد أقر وأكد كل من اختباري « فيشار » و« دربي وتســون » مغزى ودلالــة العلاقــة المينة الموجودة بين المتغيرين وأظهرا استمراريتها واستقراريتها .

- إن معدل التضخم في الاقتصاد التونسي للفترة الزمنية المدروسة يفسر بشلاث

متغيرات : أسعار السلع المستوردة (Pm) وكسر متغير الاستثمار الحناص على إجمالي الناتج الداخلي وكسر المنتجات الغذائية على المنتجات غير الغذائية . وتبرهن عملى ذلك بجلاء الجدولين التاليين :

الجدول رقم (١) قيمة غتلف المتغيرات المستعملة

|   | P     | Y      | М      | P <sub>m</sub> | M m | 1     | F      | G      | السنوات |
|---|-------|--------|--------|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|
| I | V£, Y | 077,1  | 127,7  | ٧٠,٢           | ٧٦. |       | 14,4   | _      | 74"     |
| ſ | ٧٤,٣  | 3,770  | 157,4  | ٧٥,٥           | ٧٦. | YA    | 17,1   | 177,4  | 71      |
| ı | ٧١,٤  | 471,1  | 104,7  | A4,Y           | ٧٦. | 4.1   | 70,0   | 164,4  | 70      |
| ı | ٧, ۲۸ | 977,7  | 197    | 91,0           | ٨٤  | 41,7  | 10,0   | 101,4  | 77      |
| ĺ | ٧,٦٨  | 977,8  | 144    | 41,8           | Αŧ  | 44,V  | \$8,4  | 100,_  | ٦٧      |
| I | ٧, ٨٨ | 787    | Y17,A  | A4,A           | Αŧ  | 9.5   | 77,7   | 171,4  | 7.4     |
| l | ۲,۸۸  | 147,4  | A,PYY  | 41,+           | ٨٤  | 01,0  | 17,1   | 141    | 74      |
| ĺ | 41,1  | 77+,7  | 70+,4  | 47,4           | ٨٤  | 77,7  | 14,1   | 174,0  | ٧٠      |
| l | 41,4  | ۸۰۱,۵  | 4.4.4  | 41,1           | 4٧  | 17,1  | 10,4   | 147,7  | ٧١      |
| l | 1     | 461    | 400,1  | 1              | 1+8 | 46    | 17, £  | 114,4  | VY      |
| l | ۱۰۸,۵ | 427,0  | 177,7  | 117,7          | 1+8 | 177,0 | 10,7   | 14V,£  | ٧٣      |
| ŀ | ۹,۸۲  | 1+2+,4 | 061,4  | 177,7          | 14. | 177   | 4470   | 84.4   | V£      |
| l | 140,4 | 1171,4 | 77V,A  | 144,1          | 177 | 44.4  | 14,0   | 017,1  | Vo      |
| ŀ | ۱۳۸,۸ | 17-1,8 | 7777   | 1,741          | 110 | 171,1 | \$1,4  | 7.7.5  | ٧٦      |
|   | 154,4 | 1722   | AV0,4  | 141,4          | 195 | 727   | 144, 1 | 150,0  | vv      |
|   | ۱۵۷,۰ | 1727   | 1.54,4 | 147, 8         | 7.7 | 192,9 | 177,7  | Y00,T  | VA      |
|   | ۳,۱۷۱ | 188.   | 1719,8 | 445.1          | 777 | 410,0 | ٧٩,٤   | AVV    | V4      |
| l | 144,0 | 1070,0 | 1110,0 | YV£,+          | 444 | EAY,4 | ٦٨,٧   | 471,5  | ۸٠ ا    |
| ŀ | ۲۱٦,۰ | 1787,0 | 1774,7 | 4.0,2          | *14 | 3-4.4 | 11.,1  | 1717,7 | ۸۱ ا    |

الجدول رقم (۲) قيمة المتغيرات بمعدل التباين وبالنسب

| P     | Y      | М     | P m    | W m   | I / Y <u>//</u> | <b>∆</b> F/G<br>"/. | السنوات |
|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------|---------------------|---------|
| 1,18  | 1,02   | 4,41  | ٧,٨٣   |       | ٧.٠٧            | 0,70                | 3.7     |
| 4,00  | ٦,٥٠   | ۸,۳٥  | ۱۷,۸۳  |       | ٦,٤٧            | 4,-4                | 70      |
| 1,04  | 7,7%   | 174   | Y,0V   | 10,01 | V,04            | ٠,٣٢                | 77      |
| ٤,٨٣  | -1,84  | ٦,٣٧  | , 1 -  |       | ٧,٧٤            | 17,                 | ٦٧      |
|       | 11,20  | 17,41 | - 1,70 |       | 4,71            | -7,70               | 7.4     |
| 7.19  | 1,47   | 0,44  | 1,77   |       | 4,70            | - A, #4             | 14      |
| 7,47  | 1,41   | 4,14  | ۳,۰۷   |       | 4,78            | +1,1.               | ٧٠      |
| ٦,٢٥  | 11,44  | 71,17 | ٧,٦٦   | 10,27 | ۸,۷۱            | - 4,48              | ٧١      |
| 4,44  | 17,10  | 17,88 | ٣,٨٤   | ٧,٧١  | 4,44            | ++,07               | ٧٢      |
| ۸,0٠  | ٠,٣٦   | 4.,.4 | 17,7   |       | 17,70           | -+,77               | ٧٣      |
| 14,27 | 10,77  | ٧٨,١٧ | 27,79  | 40    | 14,50           | +1,44               | ٧٤      |
| 0,79  | V, VA  | 77,71 | 11,.4  | ۸۳, ۵ | 18,04           | -+,4٧               | ٧٥      |
| A,+1  | V, • A | 10,78 | -0,41  | 0,47  | ۱۳,۸۷           | ۳,۷۱                | V٦      |
| ٧,٥٦  | A,ot   | 17,21 | 7,41   | 77,10 | 14,48           | 12,17               | ٧٧      |
| 0,10  | A, YV  | 19,48 | 7,44   | ٧,٢٥  | 18,00           | -1,74               | ٧٨      |
| 4,11  | 1,4+   | 17,17 | 17,18  | 4,17  | 15,71           | - 1,44              | V4      |
| 10,47 | ٦,٦٣   | 14,08 | 77,7   | 0,70  | 10,88           | -1,14               | ۸٠      |
| ۸٫۸۱  | ٧,٧٢   | 17,27 | 11,5   | 10,08 | 17,44           | 4.11                | ۸۱      |

المصافر : المعهد الوطني للاحصاء .

ـ تقارير الميزان الاقتصادي معهد باش

حانبة \_ تونس \_

#### خلاصة

من خملال دراستنا النظرية والتجريبية ، عرفنا عملية التضخم كنمو مستمر ومضطرد لمعدل الأسعار العام . وفسرنا هذه الظاهرة في الاقتصاد التونسي للفترة الزمنية المعنية معتمدين أساساً على الموطأ الضمني لإجمالي الناتج الداخلي بالأسعار القارة وأسعار السوق .

وقد مكنتنا نتائج اختباراتنا الخطية القياسية الاقتصادية من إفراز متغيرات أساسية
 اقتصادية مفسرة لحالات التضخم في الاقتصاد العام التي تشتمل على :

- أسعار السلع المستوردة .
- ـ متغير نمو كسر الاستثمار الخاص على إجمالي الناتج الداخلي ( Y / 1 ) .
  - ومتغير كسر المنتجات الغذائية على المنتجات غير الغذائية .
- ١ بالنسبة لمتغير أسعار السلم المستوردة المفسر لغلو الاسعار في حدود ٢٨, ٧٠٪ ، يمكننا تأكيده وإقراره بالانفتاح المشط للاقتصاد التونسي على الخارج ، بإيقاء معدل وسعر صرف ثابت نسبياً ، بالزيادة المضطردة التي شهدتها أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية الدولية ، وأخيراً بالاختلالات الموجودة في اختيار استعمال كثافة رأس المال أو كثافة العمل ، سيا وأن الركون الى نظام تعويض أسعار السلع المستوردة وانتهاج سياسة نقدية مرتكزة على أسعار فائدة منخفضة تميز استعمال رأس المال على استعمال العمل في عملية الانتاج .
- ٧ أما فيها يخص المتغير الثاني فهو يفسر باختبارات السياسة الاقتصادية التنموية التونسية في ميدان الإستثمار الحناص والإستثمار الحكومي خاصة والتي ترتكز على عجز الحزينة المؤين المؤينة المؤينة المؤينة المغينية من الشراآت المكثفة للمنتجات التجهيزية الخارجية .

- ٣- بالنسبة للمتغير الثالث المتمثل في المنتجات الغذائية وغير الغذائية نلاحظ الحصة الهامة والدور الأساسي الذي تلعبه المنتجات الغذائية في مجموع السلع المستوردة الشيء الذي يترجم بجلاء ضغوط طلب هاته السلع الحيوية في الاقتصاد الوطني ، ويبرز في الآن نفسه المشاكل التي يتخبط فيها هذا الاقتصاد : عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي المغذائي والمديونية المستمرة .
- 4 م أخيراً ، نستطيع القول أن حالات التضخم في تونس وتطورها عبر الزمن تستدعي
   انتهاج سياسات اقتصادية تنموية ترتكز أساساً على استقرارية الأسعار التي هي في ذاتها أحد الأهداف التنموية الواجب تحليلها ودراستها بصورة جدية .

$$\overline{P}_1 = \cdot, \text{voo} \overline{P}_m + \text{v}, \text{vol}$$
 (1)

$$F = \Psi \cdot , Yo \gamma$$

$$D.W.=1\,,\,7\,\xi$$

$$\overline{P} := \{, \forall \forall \forall + \cdot, \forall \forall \forall \overline{W} \text{ m}\}$$

$$(\forall, \forall \forall)$$

$$(\forall, \forall \forall)$$

$$R_1 = ...14$$

$$\overline{P}_{1} \approx \cdot, \forall ool / Y + \cdot, \forall ool \frac{\Delta F}{G} - \forall, \forall \forall f$$

$$(1, \forall A) \qquad (7, \forall f) \qquad (-1, 7)$$

$$\overline{P}_{t} = -Y, \text{od} - \cdot, \text{od} \overline{M} + \cdot, \text{od} \overline{Y} + \cdot, \text{vad} \overline{p} \text{ m} + \cdot, \text{od} Y/Y + \cdot, \text{vaa} \frac{\Delta F}{G}$$
(5)

# مراجع وهوامش الدراسة

- A.C. Haberger: «The Dynamics of Inflation in Chile» in C. Christ et al (eds) (1)

  Measurement in Economics, Studies in Mathematical Economics and Econometrics
  (Stand-ford University Press) 1963.
- S.M. Wachter: «Latin American Inflation: The Structuralist Monetarist debat- Lex- : أنــَـفْر (۲) insten book- 1976.
- N. Edel: Food Supply and Inflation in Latin America Praeger- 1969.
- M.A. Akhtar: «The Inflation Problem in Developing economics- Indian Economic : أنسطر (٣) Journal, october 1969.
  - M.A. Akhtar مصدر سابق (٤) أنظر : مصدر
  - (a) أنظر : مصدر سابق M.A. Akhtar
- G.S. Dorrange: The effect of Inflation on economic Development- «Staff Papers», : أنسطر (٦) March 1963.
- J.A. Tatom: "The Welfare Cost of inflation" Federal Reserve Bank of St Louis Review. November 1976.
- M. Friedman: «The optimum quantity of moncy and other essays»- Aldine- Chicago. : أنظر (٧)
- G.S. Dorrange: «The effect of inflation on Economic Development», Op. Cit. ; أنفأر (٨)
- R.W. Gold Smith: "The determinant of financial Structure organisation for economic corporation and development», Development Center Studies, Paris 1963.
  - (٩) أنظر:
- ـ د/ مصطفى كمال التابل : و التضخم في تونس ء : دراسة اقتصادية خطية فياسية ١٩٦٠ ـ ١٩٧٠ م مركز المدراسات والبحوث والنشر ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية تبوس ـ باللعمة الفرنسية ـ ١٩٨١ .
- عصد الطبري: « التضخم في البلدان النامية : الحالة التونسية ، مذكرة الشهادة العليا للدراسات
   الاقتصادية كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية تونس ١٩٧٨ باللغة الفرنسية -
- ـ سمير مقطوف : « التضخم وسياسات الاستقرار في تونس : دراسة نظرية وتقديم تجريبي » مذكر للشهادة المعمقة في العلوم الاقتصادية ـ كليـة الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية تـونس ١٩٨٤ ـ باللغة الفرنسية .
- ـ ه / عبد المقاهر شعبان : و دالة طلب النقد في تونس : دراسة نظرية وتطبيقية ، و رسالة دكتورا المرحلة الثالثة جامعة تولوز فرنسا ـ 19۸۰ ـ باللغة الفرنسية .
  - (١٠) ، (١١)، (١٣)، (١٣) أنظر الملحق في هذه الدراسة .
  - (١٤) أنظر : « التضخم : تحليل نظري وتطبيغي ( تونس كمثال ) ه .
  - بحث بإشراف الدكتور عبد القادر شعبان ـ كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس ، جوان ١٩٨٣ .

# مناقشة بحث الدكتور عبد الفتاح العموص وزملائه رئيس الجلسة الدكتور محمد نور الدين

#### د. محمد نور الدين:

أهنىء الدكتور عبد الفتاح العموص على هذا التقديم الواضح والممتع ، وأعتقد أن الورقة كانت من أجود الأوراق التطبيقية التي قدمت في هذا الاجتماع . ولنبدأ الأن المناقشة .

### د. علي توفيق :

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للدكتور عبد الفتاح على هذه المعلومات بصفة عامة عن التضخم ، وبصفة خاصة عن التضخم في تونس . وبالنسبة للملاحظات الفنية سوف أبعثها للسيد المحاضر بعد قراءني الورقة بتركيز ، وسوف أركز الآن على ملاحظات أشارها العرض الشيق . لقد لفت انتباهي موضوع الإستثمار الخاص في تونس . ويظهر حسب النموذج الذي طبقه المحاضر بأن هناك علاقة طردية بين حجم الإستثمار الخاص وبين التضخم في تونس . ذلك لأنك ذكرت أنه في الماضي كان نصيب الإستثمار الخاص أقل عاهو في السنوات القليلة الماضية . نحن نعلم أن الإستثمار سواء كان خاصاً أو عاماً ننظر إليه من زاويتين ، زاوية الطلب ، بمعنى ملاحقة ما هو متوفر من سلع وخدمات ، ومن ناحية تقديم السلع والخدمات . وسؤ الي هل هناك علاقة وتأخيرية ، في النموذج بين التضخم والإستثمارات . والملاحظة الثانية ، ذكرتم بأن التضخم المستورد يفسر جزءاً كبيرا من التضخم في تونس ، وأكثر مما وجده بعض الزملاء الأخرين عندكم في تونس ، فأين تقف الموجة من التضخم المموج القادمة من الخارج ؟ ثالثاً بالنسبة للدالة التي ذكرت في البحث ، وهي دالة هاربيرجر ، ما هي في حقيقتها إلا نظرية كمية النقود . وقد اعتبرت أنت في تحليك سرعة تداول النقود راكلة عين الوحة من الموج القادمة من من حقيقتها إلا نظرية كمية النقود . وقد اعتبرت أنت في تحليك سرعة تداول النقود راكلة من والمده أراجو أن تسمحوا لي بطرح فكرة ، وهي أننا لو دقفنا في من الموج القاده ومن أننا لو دقفنا في

كل ما تقوله عن التضخم سواء عن التقديين أو الكينزيين ، فإن حقيقة الأمر في نظري لا تعدو عن الفول بأنه إذا كان هناك تضخم فإذاً هناك فائض طلب وشكراً .

#### د. مجيد مسعود :

شكرا سيدي الرئيس وشكراً ، للزميل الفاضل المحاضر . لقد تابعت بتقدير واعتزاز هذا العرض الجيد للمحتوى الجماعي في عمل الزملاء بالجامعة التونسية وتخطيه لنقطة من نقاط التبهية اللغوية ، والاعتماد على لغتنا العربية . تساؤ لي هو : لقد ذكر السيد المحاضر بأن الحكومة التونسية جنت ضرائب تضخمية . من خلال متابعتكم لهذه الدراسة هل أدى هذا إلى تأثير ما على التضخم من حيث الزيادة والنقصان ؟ لأننا نعلم أن الضرائب تنقص من جهة القدرة الشرائية للأفراد وبالتالي يقل الطلب الكلي للأفراد فهل حدث هذا فعلاً أم لا ؟ ثانياً ذكرت أن سلة المستهلك مدعمة ، فهل يلعب هذا الدعم حقيقة الى المستهلك أم أنه يذهب إلى التجار ؟ لأننا مثلاً هنا في الكويت نسمع عن الدعم ولكن عند التعمق في هذا الكلام نجد أن الهامش التجاري كبير جداً . ولذلك فإن ما تدفعه الدولة يذهب إلى جيوب التجار . أيضاً تحدثت عن تجربتكم وقلت أنكم ميزتم بين التضخم المستورد وبين ما يعود منه على السلع الاستفلاكية وما يعود منه على السلع الاستثمارية ، وهذا ما يحقق رغبة الزميل عمد عبد العزيز بالأمس وهي خطوة جيدة للتحليل ، وشكراً .

#### د. محمد صادق:

أضم صوتي بالشكر إلى الزملاء على العرض الجيد والتغيير الذي حصل بالنسبة للغة العربية . ملاحظاتي عن بعض الأمور الفنية رغم أني لست فنياً في هذا المجال . قد ذكرت أنك وجدت في الدراسة بأن حجم النقود لا يفسر إلا حوالى ٣٠٪ وأن العوامل الاخرى حوالى ٧٣٪ . وسؤ الي على أي أساس تم جمع العناصر الأخرى ؟ وما هو الأسلوب الذي اتبع لذلك ؟ وهل من الممكن أن نجد بين العوامل الثلاثة التي وجدتموها بقية العوامل ؟ وأعتقد أن ذلك ممكن من خلال العمليات الحسابية . ثانياً كنت أقول دائم بأن تونس تعتمد على الفلاحة والسياحة ، وعندما حسبنا الكتلة النقدية حسبناها بالطبع من المصادر الرسمية ، فهل أخذ في الاعتبار المصادر شبه الرسمية وخاصة في قطاع الفلاحة . ثالثاً ذكرت بأن النقابات العمالية لها تأثير قوي في مستوى الأجور في تونس . وأعود للتساؤ ل حول الفترة المتاخرة فهل حسبتم الأجر القانوني في الصناعة تونس . وأعود للتساؤ ل حول الفترة المتأخرة فهل حسبتم الأجور القانوني في الصناعة

وهل صحيح وجدتم أن الأمر كان يتكيف مباشرة ، مع التضخم بمعنى هل الأجور كانت تُتكيف تبعاً لمستوى التضخم في تونس ؟

### د. زكريا باشا:

لاحظت في مجموعة المعادلات الأولى أن كثيراً من النتائج غير موجودة مثل درجة الثقة الإحصائية ومعامل التحديد حتى نتمكن من الحكم بها والاعتماد عليها . ثانياً بعض المعادلات الأولى التي افترضها النموذج تم إعطاء إشارات أو علامات قبل القياس ، والمفروض ألا يحصل هذا لأن القياس هو الذي يحدد إشارة المعامل وطبيعة المعلاقة . أيضاً عندما ذكرتم أنكم استخدمتم طريقة كورش - أوركت لأن طريقة المربعات الصغرى ويظهر ارتباط ذاتي ، فإن ذلك يعني أننا يمكن أن نضيف متغيرات جديدة أو التأخير في المتغيرات المختلفة . . الخ . بمعنى أنه ليس بالضرورة التخلي عن استخدام طريقة المربعات الصغرى وإنما العمل على تحسين النموذج . أيضاً إتّضح من مناقشاتنا ومن الكتابات بأن سعر الصرف له تأثير كبير على التضخم ، فيا دمنا نتحدث عن نموذج مفتوح فلماذا لم تدخل سعر الصرف كأحد المتغيرات لعملة واحدة أو لسلة عملات . وأخيراً نتحدث كثيراً عن معادلات خطبة ويا حبذا لو تطورت حتى تكون أكثر واقعية .

## رد الدكتور عبد الفتاح العموص

شكراً لكم وسوف أحاول الإجابة على ملاحظاتكم القيمة . بالنسبة لضرائب التضخم التي أشار إليها الدكتور مجيد مسعود ، فحسب وجهة نظري لم تحتسب في الدراسة . بالنسبة لسلة المستهلكين ولمن ، فهذا فعلاً سؤ ال وجيه . وقد استعملنا مسحاً عيناً لحوالى ١٢ ألف عائلة عام ١٩٨١ - ١٩٨٣ حيث أظهرنا الطبقات الغنية هي التي تستفيد من دعم أسعار الخبز وقد احتسبنا ذلك عن حوالى ٢٧٩ سلعة وأدخلنا كذلك النقل لأنه أيضاً مدعم .

بالنسبة لتساؤ ل الدكتور زكريا باشا أن المعادلات الأولى هي معادلات نظرية وأن الدراسة اعتمدت على ثلاثة محاور . فهناك المحور النظري والمحور التطبيقي والمحور التجريبي . وقد استعملنا الكثير من المحاور للدلالة ونقدها ، واخترنا المعادلات المناسبة وكان همنا الأساسي معرفة هل المتغيرات المؤثرة على التضخم في تونس هي متغيرات نقدية أم متغيرات هيكلية مثل عجز ميزان . . الخ . وبـالنسبة لأسلوب القيـاس فقد استعملنا المربعات الصغرى واستخدامنا للكورش ـ أوركت كان لترابط الأخطاء . وأما أسعار الصرف في تونس فهي ثابتة .

وبالنسبة لملاحظات الدكتور محمد صادق ، فقد استعملنا أسلوب الانحدارات والمربعات الصغرى والمتغير الرئيسي وجدناه العجز لأن القطاع العمومي في تونس لا ينزال هو القطاع المام رغم ما اعتراه من تقلصات ، وكذلك هو المشغل الكبير في الدولة . أما فيا يتعلق بالأجور فإن الأجر الرسمي هو فعلاً أجر العمال أما أجر العمال أما أجر العمال أما أجر من فغير ثابت . وغالباً ما يتغير بين عام وآخر . وفيا يتعلق بالإستثمار الحاص فقد أصبحت له علاقة تأثيرية كبيرة الأن في السبعينيات وأصبح تأثيره كبيراً على التضخم . وبالنسبة للمتغيرات فقد جعناها فعلاً ونجد أن المتغيرات النظرية جميعاً لا تفسر أكثر من تونس . لذلك فإن المشكلة مشكلة نقدية وهيكلية معاً . الكتلة النقدية شبه الرسمية لا إحصائيات عنها ، وإغا ناخذ بياناتنا من البنك المركزي ، وأشكركم وأرجو المعذرة لما لم أتطرق اليه من ملاحظات أو تساؤ لات .

### د. محمد نور الدين :

أشكركم على حسن استماعكم ومشاركتكم القيمة في الحوار والنقاش ونلتقي في الجلسة القادمة حول المحاسبة والتضخم .

البحث الرابع

# أسباب التضخم المحلي وسياسة تخفيض قيمة العملة السودانية<sup>(\*)</sup>

دكتور محمد نور الدين حسين جامعة الجزيرة \_ السودان

#### مقدمة:

تبدأ فترة هذه الدراسة ( ۱۹۷۰ ـ ۱۹۸۳ ) ببداية نظام حكم جديد في السودان هدف إلى تنمية الصادرات ، تقوية الاقتصاد السودان وكبح جماح التضخم المحلي لرفع المعاناة عن المستهلك . إلا أن السودان قد شهد في تلك الفترة تضخياً حاداً في الاسعار ، ركوداً في الصادرات ، وانهياراً اقتصادي بلغ حد الأزمة في ميزان المدفوعات مما استدعى تدخل صندوق النقد الدولي في سنة ۱۹۷۸ لإدارة شؤون السودان الاقتصادية .

تهدف هذه الورقة الى دراسة المسبات الخارجية والداخلية للتضخم المحلى ، مترضة للعلاقة السببية ما بين التضخم وأزمة ميزان المدفوعات السودانية من جهة ، وما بين التضخم وسياسة تخفيض قيمة العملة السودانية من الجههة الأخرى . يعنى القسم الثاني من هذه الورقة بدراسة العوامل الخارجية الدافعة لعجلة التضخم المحلي مستخدما مخوذجاً تطبيقياً مكوناً من معادلتين للأجور والأسعار المحلية . القسم الثالث يتفحص العوامل الداخلية المتسببة في تفاقم أزمة التضخم بينها يعقد القسم الرابع مقارنة ما بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء .

العلاقة ما بين التضخم المحلي وأزمة ميـزان المدفـوعات والتي استـدعت تدخـل

 <sup>(\*)</sup> أود أن أشكر البروفسير على عبد القادر والدكتور صمير طه سليم لتعليقهم على المسودة الأولية لهذه الورقة .

الصندوق هي موضوع الجزء الخامس من الورقة . يستعرض هذا الجزء أيضاً سياسات الصندوق الحاصة بتخفيض قيمة العملة السودانية الهادفة ـ على حد زعم الصندوق ـ لمحاربة التضخم وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوداني . في القسمين السادس والسابع نناقش مفعول سياسة التخفيض في التضخم المحلي مقتفين أثره على معدل التبادل والحوافز السعرية المختلفة . وفي القسم الثامن نلخص محصلات الدراسة ونبدي بعض الملاحظات الأخيرة .

# ٢ ـ العوامل الخارجية : الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٧

## ٢ - ١ نظرة عامة :

من أهم العوامل الخارجية التي شاركت مشاركة فاعلة في دفع عجلة التضخم المحلي هي الارتفاع الحاد في أسعار النفط ابتداء من سنة ١٩٧٣ وحرب الأسعار التي تلت ذلك بين الدول المصدرة للنفط والدول الصناعية . وذلك لأن ارتفاع أسعار البترول كان يعني استقطاب الموارد الحقيقية من الدول المستوردة للنفط إلى الدول المصدرة . والذي أدى فيها بعد إلى خلق ما يسمى بفائض النفط . وفي عاولته لأن لا يصبح المصدر منكلة الفائض ، فقد درج الغرب الصناعي لرفع أسعار صادراته بقدر يفوق الزيادة في تكلفة الانتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط(١) ولكن سرعان ما وجد فائض النفط المتراكم طريقه الى بنوك الدول الغربية ، وذلك لعدم مقدرة دول النفط من امتصاصه ، عا أدى إلى تقوية اقتصاديات الدول الغربية وهيمنة بنوكها مبساعدة صندوق النقد الدولي على مجريات الأحداث في الاقتصاد الدولي . فحرب الأسعار هذه قد كالت الصاع على مجريات الأحداث في الاقتصاد الدولي . فحرب الأسعار هذه قد كالت الصاع ضاعية التكاليف ، ومن الجانب الأخر تستورد سلماً صناعية متضخمة الأسعار . وكان النتاج الطبيعي أن تصبح الدول الفقيرة المصدر الرئيسي لما يسمى بفائض النقط والذي هو ، في حقيقة الأمر ، وجه العملة الآخر للعجز في ميزان مدفوعات تلك اللول .

ولما كانت أسعار الواردات هي المسلك الطبيعي والذي من خلاله يجد التضخم الخارجي طريقه للسوق المحلي ، فمن المتوقع أن تكون هناك علاقة طردية بين أسعار الواردات والأسعار المحلية . وتعكس لنا أرقام الجدول رقم (١) فكرة عامة عن طبيعة هذه العلاقة ففي الفترة ما بين ١٩٦٧ هذه العلاقة ففي الفترة ما بين ١٩٦٧ هذه العلاقة ففي الفترة ما بين ١٩٦٧ هذه العلاقة ففي الفترة ما بين ١٩٦٧ هذه

<sup>(</sup>١) راجع النفط العربي أكتوبر ١٩٧٣ ص : ٣٣ ، تحريات البترول الاسبوعية أكتوبر ١٩٧٣ ص : ٢٠ .

سنوي قدره ٨,٦٪ بينها ارتفعت الأسعار المحلية بمعدل ٣٪. وفي فترة السبع مسنوات التي تلت ذلك ( ١٩٧٠ - ١٩٧٧) نرى أن معدلات التضخم الخارجي والمحلي قلد تماظمت بصورة ملحوظة حيث ارتفعت أسعار الواردات بمعدل ٢٠٪ بينها ارتفعت الأسعار المحلية بمعدل ١٤٪. ومن الواضح طوال فترة العشر سنوات أن المعدلات الكبيرة في التضخم الخارجي قد كانت مصحوبة أيضاً بمعدلات كبيرة في التضخم المحلي . ومن ذلك يمكن القول بأن ظاهرة التضخم الخارجي لها علاقة قوية بظاهرة التضخم المحل عا يستوجب نظرة فاحصة لهذه العلاقة .

جدول رقم (١) معدل التغير في أسعار الواردات والأسعار المحلية (٪)

| 1477 | 1977 | 1970 | 14V£ | 1474 | 1477 | 1471 | 147+ | 1919 | السنة ١٩٦٨                |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| 11,4 | صقر  | 27,1 | 37,7 | 77,7 | A,4  | ٧,٤  | ٤,٦  | 1.,. | أسعار الواردات.٩ ، ٦      |
| 17.7 | ٧,١  | 77.3 | 17,1 | 10,5 | 15.0 | ٤,٠  | 7,4  | 17,7 | الأسعار المحلية . • , • ١ |

المسدر: بنك السودان

# ٢ - ٢ العلاقة بين أسعار الواردات والأسعار المحلية :

#### ٢ ـ ٢ ـ ١ النموذج النظري :

لتقدير العلاقة الكمية بين التضخم الخارجي والمحلي يمكن الاستفادة من نموذج مبسط يهدف لقياس ثلاثة آثار ناتجة عن الارتفاع في أسعار الواردات :

الأثر المباشر على الأسعار المحلية الناتج من الارتفاع في أسعار السلع الاستهالاكية
 ومدخلات الانتاج المستوردة .

ب ـ أثر الارتفاع في الأسعار المحلية على معدلات الأجور .

ج ـ الأثر الدائري على الأسعار المحلية من جراء الارتفاع في الأجور .

ويتكون هذا النموذج من معادلتين معادلة للأسعـار المحلية وأخـرى للأجـور المحلية .

#### معادلة الأسعار المحلية:

تعتمد معادلة الأسعار المحلية في تركيبها على طرح نظري يسمى بهامش الربح

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل عن هذا الطرح ، راجع المصدر رقم (١٧) رقم (١٦) .

الثابت والذي يقرر ان الأسعار يتم تحديدها بوساطة المنتجين آخذين في الاعتبـــار تكلفة انتاج السلع الواحدة مضيفين إليها هامشاً محدداً للربح .

حيث تمثيل (P ) معدل التغير في الأسعار المحلية (W) معدل التغير في تكلفة العمالة ( الأجور ) ، (Q) معدل التغير في تكلفة المحالة ( الأجور ) ، (Q) معدل التغير في الانتاجية ، و (P ) معدل التغير في تكلفة المدخلات المستوردة . وتعتبر هذه المعادلة من أكثر الطرق شيوعاً في التطبيق وقد تم استخدامها في دراسات عديدة تحت افتراضات وتركيبات غتلفة ولأغراض متباينة . ولا يتسع المجال للدخول في التفاصيل المختلفة ، على أن ما يهمنا في هذه الدراسة أن المعاملين a ، « a معكسان نصيب تكلفة الأجور وتكلفة المدخلات المستوردة في تكلفة الانتاج الكلية على التوالي .

## معادلة الأجور:

تعتبر النظريات الاقتصادية الرأسمالية أن عنصر العمل سلعة تباع وتشترى كأي سلعة أخرى . وعليه يتم تحديد سعر العمالة ( الأجور ) بقوى العرض والطلب . فإذا اتبعنا هذا المنطق فإن الطلب الفائض (Excess demand) للعمالة يعد من أهم العوامل التي تدخل في تحديد مستوى الأجور . ولصعوبة قياس الطلب الفائض فلقد درجت معظم دراسات التضخم الى الاستعاضة عنه بعامل تقريبي وهو معدل العطالة (١٠) . وهذا بالطبع ما اعتمدت عليه الدراسة المشهورة المعروفة باسم منحنى فليبس (Phillips curve) ونسبه لعدم وجود إحصائيات مقنعة لمعدل العطالة ولإختلاف تركيبة الاقتصاد السوداني ، نقترح أن معدل الأجور في سوق العمالة السوداني يعتمد على السياسة الحكومية للأجور وعلى معدل التغير في الأسعار المحلية :

$$(Y) \qquad \overset{\bullet}{W} = b \cdot + b_1 G + b_1 \overset{\bullet}{P} d \qquad b_1 \cdot b_2 > 0$$

حيث ترمز G إلى متغير يعكس السياسة الحكومية للأجور بينها ترمز p d كها سبق. أن ذكرنا الى معدل النمو في الأسعار المحلية .

<sup>(</sup>١) المرجع رقم (١٤) .

#### الملاقة الكمية:

للاستفادة من المعادلتين في تقدير العلاقة الكمية ما بين أسعار الواردات والأسعار المحلية ، نفترض أن تأثير التضخم المستورد يتم على مرحلتين : مرحلة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى . ففي المرحلة القصيرة يؤثر التضخم المستورد على الأسعار المحلية بصورة مباشرة من خلال تأثيره على تكلفة مدخلات الانتاج والسلع الاستهلاكية المستوردة . من المعادلة رقم (١) يمكن قياس هذا الأثر إذا أوجدنا المعامل التضاضلي للمعادلة بالنسبة للمتغير ٣٠ أ.

$$(Y) \qquad a \stackrel{\bullet}{p} d / a \stackrel{\bullet}{p} m = a r$$

حيث تقدر التغير في الأسعار المحلية نتيجة لتغير هامشي في أسعار الواردات . غير أن المعامل عِثل أثر التضخم المستورد على الأسعار المحلية في المدى القصير فقط ، وذلك لأنه من الطبيعي أن تتولد ضغوط تضخمية أخرى نتيجة للأثر الاستهلالي . فمن المتوقع أن يطالب العمال بأجور أكبر عندما تتعرض دخولهم الحقيقية الى التدهور من جراء الارتفاع في الأسعار المحلية . ويمكن للعمال تحقيق ذلك من خلال اتحادات العمال وعارسة الضغوط السياسية على الحكومة . وقد لا تتوقف الموجة التضخمية عند هذا الحد . فمن المتوقع أن تسري الموجة عندما مجاول أصحاب الأعمال المحافظة على وقوم أرباحهم برفع أسعارهم ، عا يؤدي الى ارتفاع آخر في الأجور . . وهكذا . وتقرر بعض النظريات أن الأثر الدائري سوف يسري حتى ترتفع الأسعار المحلية بنسبة تساوي نسبة التضخم المستورد . بينها تذهب بعض النظريات إلى أبعد من ذلك حيث تترر أن الازتفاع في الأسعار المحلية سوف يكون ارتفاعاً (إنفجارياً) بمعنى أن عشرة في المائة زيادة في أسعار الواردات ، كمثال ، سوف تؤدي حتماً إلى أكثر من عشرة في المائة زيادة في أسعار المحلية (١) . وقد لا يسعنا المجال للدخول في مثل هذا الجدل إلا أننا نقرح أن المرضوع يخضع في المقام الأخير للمسألة التطبيقية .

ويتبين لنا أن في تقدير أثر التضخم المستورد على الأسعار المحلية يجب أن نأخذ في الاعتبار أثر الارتفاع في الأجور عمل الاعتبار أثر الارتفاع في الأجور عمل الاسعار . ويكننا التوصل الى تلك الغاية بتعويض المعادلة (٢) في المعادلة (١) ثم ايجاد المعامل النفاضلي للدالة A بالنسبة للمتغير m 2 :

(1) 
$$apd/apm = ar/(1-arbr)$$

<sup>(</sup>١) أنظر المرجع رقم (٥) .

ونلاحظ من المعادلة (٤) أن الأثر في المدى الطويل يعتمد بصورة إيجابية على :

أ ـ أثر التضخم الخارجي على الأسعار المحلية في المدى القصير (ar) .

ب ـ أثر التغير في الأسعار المحلية على الأجور ( br ) .

ج - أثر التغير في الأجور على الأسعار المحلية ( a 1 ) .

ونلاحظ أيضاً أن النقاش حول الأثـر ( الانفجاري ) للتضخم يعتمـد على قيمـة الناتج من ( a ، b ، ) . فطالما أن ١ ﴿ ﴿ a ، b ، فيأن الأثر في المـدى الطويـل سوف يكون أكبر من الأثر في المدى القصير ولكنه غير انفجاري .

# ٢ - ٢ - ٢ التنائج التطبيقية :

لقد تم تقدير النموذج النظري ببيانات سنوية للفترة ما بين ١٩٦٧ . ١٩٨٠ . ونود أن ننوه بأن المتغير (G) والذي يمكس السياسة الحكومية للأجور قد تم استخدامه في شكل متغير دميه . ففي السنين التي تتبع فيها الحكومة سياسات ايجابية تؤدي إلى ارتفاع الأجور تأخذ (G) قيمة واحد صحيح ، وفي حالة العدم تأخذ (G) قيمة صفر . أما معدل التغير في كل المعوامل الأخرى فقد تم احتسابه على أساس معدل التغير السنوي للعامل . باستخدام هذه المتغيرات تم تقدير الدالتين الخطيتين للأسعار المحلية والأجور على النحو التالى :

(a) 
$$P d = \sim \cdot, \cdot \forall V + \cdot, o \uparrow W + \cdot, \gamma \uparrow Q + \cdot, \xi \land P m$$
  $R = \cdot, o \uparrow Q + \cdot, \xi \land P m$   $R = \cdot, o \uparrow Q + \cdot, \xi \land P m$ 

(7) 
$$W = -Y, Y + \cdot, YYG + \cdot, V \cdot Pd$$
  $R = \cdot, T \in \{-Y, 14\}$   $(1, T \cdot)$   $(Y, A \cdot)$ 

حيث قمثل الأرقام بين الأقواس قيمة ت الاحصائية والتي تبين الأهمية الاحصائية للمعامل . وترمز (R) الى معامل التحديد والذي يقيس القوة التفسيرية للمعادلة . ويتضح لنا من فكليا اقتربت قيمة (R) من واحد كليا ازدادت القوة التفسيرية للمعادلة . ويتضح لنا من قيمة (R) إن المعادلة الأولى تفسر حوالى ٢٠٪ من التغيرات التي تطرأ على الأسعار المحلية بينها تفسر المعادلة الثانية ٢٤٪ من التغيرات التي تطرأ على الأجور .

<sup>(</sup>١) أنظر المرجع رقم (١٣) .

يمكننـا الآن قياس أشر التضخم المستورد عـلى التضخم المحـلي . ولهـذا الهـدفُ نسترجع أن :

ap d = ap m (a r) الأثر في المدى القصير

ومن المعادلة المقدرة الأولى نجد أن:

(V) 
$$ap d = ap m (\cdot, \xi A)$$

(ap m = 1) قطدًا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار الواردات نسبة واحد في المائة ( ap m = 1) يؤدي ذلك لزيادة الأسعار المحلية بمقدار  $^{8}$  في المدى القصير . ونسترجع أيضاً أن يودي ذلك لزيادة الأشر في المدى الطويل  $^{8}$  ap  $^{6}$  d = ap m (ar / (1 – a  $_{1}$ br)

$$(\cdot, \{\Lambda \ / \ (\ \cdot - (\ \cdot, V \cdot \ x \cdot, O \ ) = \cdot, V \} :$$
وبتعویض قیم المعاملات :  $\bullet$  (  $\bullet$  )    $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$  ) (  $\bullet$ 

وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار الواردات بنسبة واحد في المائة يؤدي ذلـك الى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة ٧٩٪ في المدى الطويل .

ويمكن استثمار هذه النتيجة لتقدير مساهمة التضخم المستورد في دفع عجلة التضخم المحلي . ولهذه الغاية نفترض أن التغير في أسعار الواردات في سنة معينة ، ينفذ مفعوله في نفس السنة ذاتها . فإذا تبنينا هذا الإفتراض ما علينا إلا أن نستبدل (apm) بالتغير السنوي الذي يطرأ على أسعار الواردات . محصلة هذه الطريقة يدونها الجدول رقم (Y) .

يتين لنا من الجدول بأن الفترة الزمنية ١٩٧٠ - ١٩٧٧ قد شهدت تقلباً واضحاً في مساهمة التضخم المستورد . ونلاحظ أن التضخم الخارجي كان له أعظم الأشر على الأسعار المحلية في الفترة ١٩٧٣ - ١٩٧٥ . وتندرج سنة ١٩٧٤ في مقدمة تلك السنين حيث تعاظمت أسعار الواردات من جرًاء الارتفاع في أسعار النفط وحرب الأسعار التي تلت ذلك ، إلى معدل ٣,٣٦٪ بما أدى حسب تقديرنا - الى دفع الأسعار المحلية بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ و و ٥٠٪ . والجدير بالذكر أن الأسعار المحلية - قياساً بسعر المستهلك الرسمي - قد ارتفعت فعلاً بمقدار ٢,٣٦٪ في تلك السنة . أما في سنة ١٩٧٦ حينها سكت عاصفة التضخم النفطي سكوتاً مؤقتاً كان الارتفاع الفعلي في الأسعار المحلية حوالى ٢٪ فقط .

جدول رقم (٢) تقدير أثر التضخم المستورد على الأسعار المحلية ( معدل التغير ٪ )

| سعر المستهلك | رد على الأسعار المحلية | أسعار        | السنة    |       |
|--------------|------------------------|--------------|----------|-------|
| الرسمي       | الأثر الطويل           | الأثر القصير | الواردات |       |
| ٣,٩          | ٣,٦                    | ٧,٧          | ٤,٦      | 144.  |
| ٤,٠          | ٥,٨                    | ۳,٦          | ٧,٤      | 1441  |
| 14,0         | ٧,٣                    | ٤,٣          | ۸,۹      | 1474  |
| 10,4         | 17,4                   | 10,1         | 44,2     | 1977  |
| 77,1         | ٤٩,٢                   | ۳٠           | 77,7     | 1478  |
| 74,7         | ١٨,٢                   | 11,1         | 74,1     | 1940  |
| ٧,١          | صفر                    | صفر          | صفر      | 1977  |
| 17,7         | ٩,٧                    | ۵,۷          | 11,4     | 1477  |
| 14           | ١٥                     | 4            | ١٨       | متوسط |

وخلاصة القول ان الفترة الزمنية المدروسة قد شهدت زيادة في حدة التضخم المستورد بلغ متوسطه السنوي ١٨٪ بما أدى \_ حسب تقديرنا \_ الى ارتفاع سنوي في الأسعار المحلية يتراوح ما بين ٩ وه١٪ . وننوه بأن الارتفاع في سعر المستهلك الرسمى بلغ متوسطه ١٣٪ في السنة .

# ٣ ـ العوامل الداخلية : الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٧ :

ينتمي التضخم المستورد الذي تعرضنا اليه في الجزء السابق إلى طائفة التضخم الناتج عن تفوق الناتج عن تفوق الناتج عن تفوق الناتج على العرض الكلي . وتعتبر العوامل الداخلية من سياسات مالية ونقدية والتي نحن بصدد التعرض اليها الأن من المتغيرات التي ينفذ مفعولها في الأسعار المحلية من خلال تأثيرها المباشر على الطلب الكلي .

إذا اختبرنا البيانات الكلية المدونة في الجدول رقم (٣) نجد أن المنصرفات

الحكومية الجارية والتنموية قد ازدادت بمعدلات متعاظمة خلال الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠ . والملاحظ أن الزيادة في المنصرفات الحكومية لم تصاحبها زيادة متماثلة في الإيرادات الحكومية بما قاد الى زيادة متسعة في العجز الحكومي . وقد أدى هذا بدوره الى اعتماد الحكومة المتزايد لسد عجز الموازنة عن طريق الاستدانة من الجهاز المصرفي . والشاهد أنه طوال تلك الفترة لم تكن هناك سياسة نقدية مستقلة الرؤى . بمعني أن تحديد معدل التغير في عرض النقود الكلي لم يخضع لخطة أو هدف متعارف عليه ، ولكنه كان سلبياً ومستسلماً تماماً لسياسة الحكومة المالية . فلقد كان العجز المتزايد في الموازنة الحكومية من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل عرض النقود الكلي والذي بلغ متوسطه السنوي حوالى ٢٠١٪ .

ولا يجوز الحديث عن العجز الحكومي دون الإشارة إلى خطة التنمية الخمسية (١٩٧٠ - ١٩٧٥) والتي كان اتساع الفجوة ما بين الايرادات والمنصرفات الحكومية من عصلاتها العرضية . فقد هدفت الخطة الخمسية لزيادة الناتج القومي بمعدل ٧٠,٧٪ ، وذلك بمصروفات استثمارية تعادل ٣٨٥ مليون جنيه سوداني ، نصيب القطاع العام منها ٢١٥ مليون . وكان من المرسوم أن يمول استثمار القطاع العام برمته من فانض الموازنة الحكومية وأن لا يكون هناك اعتماداً على التمويل بالعجز . إلا أن تكلفة المشروعات المقترحة قد تضاعفت بصورة مذهلة في الفترة ما بين ١٩٧٣ ـ ١٩٧٥ من جراء التضخم

جدول رقم (٣) الموازنة الحكومية والإئتمان المحلى ( مليون جنيه )

مذكرة : الأرقام بين الأقواس سالبة المصدر : التقارير السنوية لبنك السودان النفطي والذي سرى في العالم الغربي في تلك الفترة . وقد بلغت التكلفة النهائية لبعض المشاريع ستة أضعاف التكلفة المقترحة (اعمدًا ، وفي غياب التمويل الكافي فلقد لجنات الحكومة إلى سياسة التمويل بالعجز حيث بلغ الجزء الممول بالعجز حوالى ١٧٠ مليون جنيه ، أي ما يعادل ٦٨٪ من جملة مصروفات الحكومة الاستثمارية . هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المشاريع المقترحة فإن التوسع في الجهاز الإداري والسياسي والفساد في الجهزة الحكومة بمكن أن يعد من العوامل التي ساهمت في زيادة المصروفات الحكومية ، ومن ثم العجز في الموازنة الحكومية .

غير أن غاية ما نود الوصول إليه هو مدى مساهمة الزيادة في معدل عرض النقود ـ والذي نعتبر العجز الحكومي من أهم مسبباته ـ في دفع عجلة التضخم المحلي . ومن أبسط المعاير التي درج استخدامها لهذه الفاية هي المقارنة ما بين معدل الزيادة في عرض النقود ، ومعدل الزيادة في الناتج الكلي الحقيقي ، على افتراض أن التضخم ينتج عن اتساوع الفجوة بين الأثين (٣) .

يبن لنا الجدول رقم (٤) تطبيق هذا المعيار البسيط على البيانات السودانية . والملاحظ أن الفترة المدروسة قد شهدت انساع واضح في الفجوة ما بين معدل عرض النقود ومعدل الناتج الكلي الحقيقي . والشاهد أن إتساع هذه الفجوة كان مصحوباً بزيادة ملحوظة في التضخم المحلي . ومن ذلك قد نسارع ونستنج أن الزيادة في معدل عرض النقود كانت من أهم العوامل الدافعة لعجلة التضخم المحلي . ولكن استنتاجاً كهذا قد يكون غير ناضج . وذلك لأن الفترة الزمنية التي شهدت زيادات كبيرة في معدلات التضخم عرض النقود هي نفس الفترة التي شهدت زيادات ملحوظة في معدلات التضخم المستود ، التضخم المحلي ، واتساع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات الحكومية . السبب فيه . ولتوضيح هذه الحججة فإن التضخم المحلي الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المصروفات الحكومية بالخبرة في تخفيض ملتزماتها الواردات ليس فقط لأن السلطات الحكومية تجد صعوبة بالغة في تخفيض ملتزماتها

<sup>(</sup>١) لدراسة وتقييم الخطة الحمسية أنظر المراجع رقم (٩) ورقم (١٣) .

<sup>(</sup>٣) تمتمد هذه الطريقة على نظرية كمية النقود في أبسط أشكالها The Simple Quantity Theory of Money.
وهي MV = PT حيث M حيث M = حجم النقود ، V = سرعة دوران النقود ، P = مستوى الأسعار العام ، T = الناتج الكلى . فإذا كانت V ثابتة يمكنا كتابة التغير في الأسعار على نحو :

P = M - T

الحقيقية ، بل أيضاً لعدم تمتع الايرادات الحكومية بالمرونة الكافية بالنسبة للتغير في الدخول الاسمية ، وللتأخر المهود في جمع الإيرادات الضريبية . وفي غياب التمويعل الحارجي الكافي لا تجد الحكومة مفراً من اللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي لسد العجز في الموازنة . وبالقدر الذي يكون فيه التمويل بالعجز غير مصحوب بزيادة متكافئة في الناتج الحقيقي ويقود هذا ( مفترضين أن الطلب على النقود مستقر ) إلى ارتفاع في الأسعار المحلية ، مما يؤدي إلى إتساع عجز الموازنة ومن ثم زيادة في عرض النقود وارتفاع في الأسعار . . . وهكذا .

غير أننا لا نستطيع أن نتجاهل مساهمة عدم المرونة في البنية الأساسية والاختلال الذي أصاب نمو القطاعات المختلفة في نشر وتفشي التضخم المحلي . فالخطة الخمسية كها رسمت في سنة ١٩٦٩ ركزت على القطاع الزراعي باعتباره القطاع الرائد والقادر على دفع عجلة التنمية في السودان . إلا أن سياسة الديون الخارجية المشروطة قد أجبرت الحكومة على تعديل الخطة مركزة على قطاع النقل والمواصلات (١١) . فلقد كان نصيب

| أسعار   | الفرق | عرض النقود | القومي      | السنة      |      |
|---------|-------|------------|-------------|------------|------|
| المنهلك | )     | J          | أسعار ثابتة | أسعارجارية | ,    |
|         | (ج-ب) | _ ج        | ب           | î          |      |
| ۳,۹     | ۸,٧   | 11,1       | ٥,٧         | 14,4       | 147+ |
| ٤,٠     | ۳,۰-  | ٥,١        | ۸,۱         | ۸,٥        | 1471 |
| 14,0    | 10,8  | 14,0       | ٤,١         | 4, 8       | 1477 |
| 10,4    | 10,1  | 77,+       | ٧,٠         | ٧,٧        | 1474 |
| 17,1    | ۲۰,۳  | 4. , 8     | 10,1        | 44,4       | 1478 |
| ۲۳,٦    | ٣,٦   | 18,8       | 1.4         | 71,1       | 1440 |
| ٧,١     | ٧,٠   | 41,4       | 14          | 77,7       | 1477 |
| 17,7    | ۲۸,۱  | 44,1       | 10,4        | ۲٦,٦       | 1477 |

المصدر: تقارير مبنية على بيانات من التقارير السنوية لبنك السودان.

<sup>(</sup>١) أنظر المرجع رقم (٩) ص (١٨٤) .

هذا القطاع في الخطة الأصلية حوالى 18٪ من جملة الإستنمارات الحكومية غير أنه ارتفع - بسبب الديون المشروطة - إلى ٣٤٪ في الخطة المعدلة . وكانت التنبجة اختلال واضح ما بين نمو القطاعات المنتجة وقطاع النقل والمواصلات . فلقد بلغ معدل النمو في القطاع الزراعي ١٨٪ بينها نما قطاع النقل والمواصلات بمعدل ٣٧٪ . ومن المعروف أن المشاريع الحقدمية مثل الطرق المعبدة التي ركزت عليها الحقطة المعدلة ليست بالمشاريع المنتجة مباشرة (على الأقل في المدى القصير) . محصلة ذلك أن الدخول الاسمية التي تولدت من تلك المشاريع لم تقابلها زيادة ندية في الانتاج المادي مما أدى إلى تفاقم الضخوط التضخمة .

# ٤ - التضخم الرسمي والتضخم الفعلي:

إذا قارناً ما بين التتأثيج التي توصلنا إليها في الجزء السابق والأرقام الرسمية لمعدل التضخم في السودان ، نلاحظ أن في بعض السنين فاق تقديرنا الارتفاع في الأسعار المحلية (جدول رقم ٢) . ففي سنة ١٩٧٤ / كمثال / تجاوز تقديرنا للماهمة التضخم المسورد الزيادة الرسمية بحوالي ٨٩٪ . وبغض النظر عن هامش الحظأ الذي تحتويه تقديراتنا إلا أننا يمكن أن نعزي هذا التجاوز للفرق ما بين التضخم المدون في البيانات الرسمية والتضخم الفعلي . وترجع هذه المغايرة الى السياسات الحكومية الموجهة نحو دعم السلع الضرورية وتثبيت ومراقبة الأسهار . فقد درجت الحكومة السودانية على دعم بعض السلع الضرورية المستوردة مثل القمع ، السكر ، البترول ، وزيت الطعام والتي تعادل في مجموعها حوالي ٣٠٪ من قيمة الواردات . تحت هذا الظرف يتحول جزء من الارتفاع في أسعار المواردات الى ارتفاع في مصروفات الدعم الحكومي بدلاً من ارتفاع مباشر في الأسعار المحلية .

وبسبب عبء تكلفة الدعم والضغوط على الدخول الحقيقية وميزان المدفوعات الناتجة عن التضخم المستورد ، لجأت السلطات الحكومية الى تحديد كمية الواردات . هذا بالإضافة الى تثبيت أسعار بعض السلع الضرورية ، وتحديد هامش الربح الأقصى لبعض السلع الأخرى . ولما كانت كمية السلم الضرورية الموضوعة تحت المراقبة والتعين لا تشبع الطلب المحلي ، فقد كان هذا بمثابة دعوة مفتوحة للسماسرة ورواد الدخول الطفيلية من تجار وإدارين للإستئثار بأرباح طائلة .. والأرباح هذه بالطبع ناتجة عن الفرق ما بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء والتي هي بمثابة سعر الموازنة الحقيقي ما بين الطلب والعرض .

يعقد الجلول رقم (٥) مقارنة ما بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء لبعض السلع . ويتين لنا أن أسعار السوق السوداء تفوق الأسعار الرسمية بمتوسط قدره ٢٨٪ والملاحظ أن اسعار اللزة والتي تمثل القوت الرئيسي لمعظم السكان تأتي في مقدمة تلك السلع بفارق قدره ٩٥٪ . ومع ذلك فإن في اعتقادنا أن هذه الأرقام تبخس في التقدير ، ولا يمكن اعتبارها مؤشر دقيق لأسعار السوداء . ففي المقام الأول لا تحتوي القائمة على السلع المستوردة . والمعروف أن أسعار السوق السوداء للسلع المستوردة تفوق أسعار السوق السوداء للسلع تعكس الأرقام المدونة اسعار السوق السوداء في العاصمة فقط . ففي أقاليم السودان المختلفة ترتفع أسعار السوق السوداء لا نعدام الرقابة هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل . وكملاحظة عامة يقترح العاملون في حقل الاقتصاد أن في أقاليم السودان المغلية تفوق الأسعار الفعلية الأسعار الرسمية بمعدل يتراوح ما بين ٢٠٠٪ و٢٠٠٪ .

الجدول رقم (٥) مقارنة ما بين الأسعار الرسمية والأسعار الفعلية لسنة ١٩٧٥ (قروش)

| الفرق ٪ | السعر الفعلي | السعر الرسمي | الوحدة | السلعة    |
|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ٨٤      | ٧٠           | ۳۸           | كيلو   | لحم ضأن   |
| ٦٧      | ٥٠           | ۳٠           | كيلو   | لحم عجالي |
| ٦٧      | \$0          | **           | كيلو   | لحم بقري  |
| 44      | 17           | 4            | رطل    | زيت بذرة  |
| 70      | 77           | ٤٠           | كيلو   | زيت فول   |
| 40      | ۸۰           | ۲۱.          | ربع    | ذرة       |

المسدر: الشمية ، التخفيم والانصاف : استراتيجية شاملة للسودان ، مكتب العمل الدولي ١٩٧٦ ، « (٤٥٤) ( بالإنجليزية )

٥ ـ التضخم المحلي وصندوق النقد الدولي : الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٣ :
 ٥ ـ ١ دور التضخم في أزمة ميزان المدفوعات :

التدهور المستمر في ميزان المدفوعات السودانية في السبعينيات والـذي بلغ حـ الأزمة في سنة ١٩٧٨ له مسببات داخلية وخارجية عديدة ولا يسعنا المجال هنا لمناقش جوانب الأزمة كلهـا إلا أننا سـوف نتعرض فقط لـدور التضخم كعامـل أسـاسي من مسـات هذه الأزمة .

ولتعرف دور التضخم في أزمة المدفوعات نحلل التطورات في ميزان المدفوعات الناتجة عن التغير في أسعار التجارة الدولية (جدول رقم ٢). يتين لنا من الجدول أن أثر التضخم في أسعار الدواردات ( التغير في قيمة الواردات بسبب ارتضاع أسعارها ، كنسبة من حجم التجارة في العام السابق) يأتي في صدر العوامل المسببة للعجز من الميزان التجاري مسجلاً مجموعاً سالباً قدره ١٠٩٠ ٪. ومع أن أثر التضخم في أسعار الصادرات كان إيجابياً بمجموع قدره ٢٠٩٠٪ إلا أن أثر التضخم في أسعار الدواردات تفوق عليه ، ومن ثم كان الأثر الكل لحركة الأسعار مضاداً بلغ مجموعه ٢٥٠٨٪.

جدول رقم (٦) حركة الأسعار وأثرها على الميزان التجاري (كنسبة من حجم التجارة في العمام السابق)

| المجموع | 1471       | 1940  | 1475  | 1477  | 1471  | 1471  |                                  |
|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| 1.7,0_  | صفر        | 74-   | 01_   | 11,V- | 11-   | ٦,٨.  | أ ـ أثر التضخم في أسعار الواردات |
| +7,13   |            |       |       | 11,++ |       |       | ب ـ أثر التضخم في أسعار الصادرات |
| 70,4-   | <b>£</b> - | Y£,4- | 41-   | ۳,۷-  | ٦,١-  | 0,0-  | ج ـ الأثر الكلي للأسعار          |
| 17,     |            |       |       |       |       |       | د ـ أثر التضخم المجرد            |
| £9,Y-   | ۲,٤-       | 14-   | 14,7- | ۳,۷۴- | 7,+1- | 0,11- | هـ ـ الأثر الصافي لمعدل التبادل  |

المصدر : حسبت على طريقة تقرير دل ( أنظر المرجع رقم \$ ) .

أ ـ علامة سالبة تعنى زيادة أسعار الواردات .

ب - علامة سالبة تعني نقصاناً في أسعار الصادرات .

د ـ علامة سالبة تعني أثراً مضاداً لمعدل التبادل .

هـــ تساوي (ج - د) .

كما يوضح الجدول أثر التضخم ( المجرد ) والذي يحسب التغير في الميزان التجاري الناتج عن العجز الاستهلاكي عندما ترتفع أسعار الصادرات والواردات بنسب متساوية . والشاهد أن أثر التضخم المجرد كان مضاداً طوال الفترة المدروسة بمجموع قدره ١٦٪. الفرق ما بين الأثر الكلي لـلأسعار وأثـر التضخم المجرد ينتـج عنه الأثـر الصافي لمعدل النبادل والذي يحسب التغير الذي كان سوف يـطرأ على ميـزان النجارة ـ بسبب التغير في معدل النبادل ـ لو كانت قيمة ميزان النجارة الاستهلاكي تساوي صفر . ويتين لنا أن معدل النبادل الصافي كان له أثراً مضاداً بلغ مجموعه ٢٠٩٦٪ .

ومن ذلك يتبين لنا أن الارتفاع في أسعار الواردات ليس فقط من أهم العوامل الدافعة لعجلة التضخم المحلي ، بل أيضاً من العوامل الرئيسية المسببة الأزمة ميزان المدافعات والذي استدعت تدخل صندوق النقد الدولي في سنة ١٩٧٨ ليملي سياسة السودان الاقتصادية منذ ذلك الحين حتى الآن (أوائل ١٩٨٥) .

## ٥ ـ ٣ تشخيص صندوق النقد الدولي لأزمة ميزان المدفوعات :

في تشخيصه لأزمة ميزان المدفوعات السودانية اعتبر صندوق النقد الدولي التضخم المحلي السبب الرئيسي للأزمة (١). وفي اعتقاده أن التضخم المحلي تولد من جراء العجز المتسع في الموازنة الحكومية ، متجاهلاً العلاقة القوية ما بين التضخم المحلي . وذكر خبراء الصندوق أن التضخم المحلي قد كان له أثراً مضاداً على ميزان المدفوعات نتيجة للأسباب الآتية :

أ ـ تأثير التضخم المضاد على تنافسية الصادرات السودانية وتشويهه لمكانيزم السوق . ب ـ تأثير التضخم المضاد على تدفق رؤ وس الأموال الأجنبية .

في رأي خبراء الصندوق أن التضخم المحلي قد أثّر تـأثيراً مضاداً على مكانيزم السوق وتنافسية الصادرات السودانية من خلال تأثيره على :

ـ سعر صرف الجنيه السوداني .

\_ أسعار « السلم السياسية » .

ـ سعر الفائدة الحقيقي .

لما كانت قيمة الجنيه السوداني تحدد بسعر صرف ثابت في ما قبل سنة ١٩٧٨ فقد توصل خبراء الصندوق الى أن نشوء التضخم المحلي في الفترة ١٩٧٠ ــ ١٩٧٧ قد جعل سعر الصرف هذا سعراً غير حقيقياً (Overvalued) مما أدى إلى زيادة السواردات وانخفاض الصادرات ، ومن ثم العجز في ميزان المدفوعات .

<sup>(</sup>١) راجع مذكرة صندوق النقد الدولي ، مرجع رقم (١١) .

د بالسلع السياسية ، يعني الصندوق كل السلع التي تشملها السياسات الحكومية من دعم وتثبيت أسعار لحماية المستهلك الفقير . وفي رأي خبراء الصندوق أن ارتضاع مستوى الاسعار العام . بسبب التضخم . في حين أن أسعار السلع السياسية ثابتة قد أدى إلى إضعاف ربحية القطاع العام وأعاق مكانيزم السوق ، مما نتج عنه استخدام غير كفؤ للموارد المحلية .

المجموعة الأخرى من الأسعار التي تأثرت بالتضخم ـ على حد تعبير خبراء الصندوق ـ هي أسعار الفائدة الحقيقية . فلقد ذكر الخبراء أن التضخم المحلي قد جعل أسعار الفائدة الحقيقية أسعاراً غير مواكبة وسالبة في بعض الأحيان نما أدى إلى انخفاض معدل المدخرات المحلية ، وأعلق تطور الجهاز المصرفي بما فيه سوق المال والنقود . وفي اعتقادهم أن مفعول التضخم في أسعار السلم السياسية ، وأسعار الفائدة الحقيقية ، قد أثر بصورة مضادة على ميزان المدفوعات من خلال الزيادة الناتجة في العجز الحكومي وتدني الانتاج في القطاعات المختلفة بما فيها قطاع الصادرات .

أما عن أثر التضخم على تدفق رؤ وس الأموال الأجنبية فقد ذكر الخبراء أن التضخم قد أعاق تدفق موارد الإستثمار الأجنبي وذلك لعنصر المخاطرة وعدم ثقة المستثمرين في مستقبل حسابات الربح والخسارة . وبالإضافة الى ذلك فقد دفع التضخم المحلي السلطات الحكومية لتبني سياسة مراقبة النقد الأجنبي العامل الذي أخاف رؤ وس الأموال الأجنبية وشجع هروبها .

هذا بإيجاز شديد ما كنان من أمر تشخيص خبراء الصندوق لأزمة المدفوعات السودانية . ونود التنويه بأن هذا التشخيص ، والذي يتخذ من التضخم المحلي ركيـزة سببية ثابتة ، يعدُّ بمثابة التشخيص الدائم لصندوق النقد الدولي : يتقدم به لأي دولـة تعاني من أزمة في ميزان مدفوعاتها .

#### ٥ ـ ٣ سياسات الصندوق:

بعد تشخيصه هذا ، كان من الطبيعي أن يصرف الصندوق دواءه المعهود والذي يتركب من الآتي :

- تخفيض سعر الصوف وذلك لتخفيض الواردات وتشجيع الصادرات .
  - ـ تخفيض المصروفات الحكومية ومعدل عرض النقود .
- رفع القيود عن أسعار السلع السياسية ، زيادة الفسرائب وتخفيض الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية . وذلك لتقوية فعالية سياسة التخفيض ، تحسين ربحية القطاع

العام ، تخفيض العجز الحكومي ، وترشيد استخدام الموارد المحلية .

رفع القيود عن الـواردات ، إلغاء سيـاسة مـراقبة النقـد الأجنبي وتقديم الضـمـانات والامتيازات لرؤ وس الأموال الأجنبية . وذلك لتشجيع الاستثمار تدفق رأس المـال الأجنبي .

ومن المعروف أن سياسات الصندوق هذه تحمل في طياتها مدلولات اقتصادية ـ سياسية ـ بعيدة ، وتؤثر على كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك توزيع الانتاج ما بين التصدير والاستهلاك المحلي ، توزيع الدخول بين الفئات ، حجم النفوذ الاجنبي على الاقتصاد المحلي ومدى سيطرة الحكومة على المجريات الاقتصادية . ولكل لضيق المجال ، ومواكبة لموضوع الورقة ، سوف نركز على سياسة تحفيض سعر الصرف والتي تؤثر بصورة مباشرة ـ في اعتقادنا ـ على معدلات التضخم المحلي . وبإيجاز شديد يحصر الجدول رقم (٧) سياسات سعر الصرف التي اتبعتها الحكومة السودانية تحت برامج رضغوط صندوق النقد الدولي في الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٣ .

جدول رقم (۷) سیاسة سعر صرف الجنیه السودانی (۱۹۷۸ - ۱۹۸۳)

| تعامل السودان بثلاثة أسعار صرف : السعر الرسمي واستخ     | ما قبل يونيو ١٩٧٨ |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ل لصادرات القطن . وكان يعادل ٢٫٨٧ دولار أمريكي للج      |                   |
| السوداني الواحد السعر الفعلي (= ٣,٥ دولار) واستخ        |                   |
| لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج .                  |                   |
| خفض السعر الرسمي إلى ٢,٥٠ دولار ، والسعر الفعلي         | يــونيو ١٩٧٨      |
| ٧,٠٠ دولار .                                            |                   |
| خفض السعر التشجيعي الي ١,٥ دولار .                      | مـارس ۱۹۷۹        |
| ا إنشاء سعر صرف مزدوج مكون من سعر رسمي ( = ٠٠           |                   |
| دولار) وأخر لما يسمى بـالسوق المـوازية ( = ١,٢٥ دولا    | سبتمبر ١٩٧٩       |
| وذلك بعد إلغاء السعر التشجيعي والسعر الفعلي . استخدم    |                   |
| السوق الرسمية لتحويلات ٩٠٪ من الصادرات و٧٠٪ بينه        |                   |
| استخدمت السوق الموازية لكل التحويلات الأخرى .           |                   |
| تم تحويل كل الواردات ( فيما عدا البترول ، المواد الطبيد | سبتمبىر ١٩٨٠      |

| السكر ، القمح ، الــدقيق ومــدخــلات انتــاج القــطن      |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| المستوردة) ، وكلُّ الصادرات ( فيها عدا القطن ) من السوق   |             |
| الرسمية الى السوق الموازية .                              | 1           |
| تم تحويل صادرات القطن وكل مدخلاته المستوردة الى السوق     | يونيو ۱۹۸۰  |
| الموازية .                                                | [           |
| بدأت الصرافات الخاصة أعمالها بسعر قدره ١٠١٤ دولار .       | سبتمبر ۱۹۸۱ |
| تخفيض قيمة الجنيه لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي على    | توفمبر ۱۹۸۱ |
| ١,١٢ دولار . بحيث تتم تحــوبـلات ٧٥٪ من قيمــة كـــل      |             |
| الصادرات غير القبطن ، وإيبرادات القبطن ، والواردات        |             |
| الحكومية بالسوق الموحدة بينها تتم كل التحويلات الأخرى     |             |
| بسعر سوق الصرافات الخاصة والذي بلغ ٨٥, • دولار .          |             |
| تدخلت الحكومة في سوق الصرافات محددة بذلك سعر البيع        | يونيو ١٩٨٢  |
| ( = ۸۸, ۰ دولار ) ، وسعر الشراء ( = ۸۸, ۰ دولار ) مما أدى |             |
| الى ظهور السوق السوداء بسعر ٧١, • دولار .                 |             |
| تخفيض السعىر الرسمي الموحد الى ٧٦, • دولار ، بينها بلغ    | توقمير ١٩٨٢ |
| سعر السوق السوداء ٥٠ , ٥ دولار .                          |             |
| إنشاء مكاتب صرافات تـابعة للبنـوك التجاريـة بسعر ٥٣.٠     | عبراير ۱۹۸۳ |
| ( خاضع لمراجعة البنك المركزي ) .                          |             |
| إلغاء سوق الصرافات الخاصة .                               | يونيو ۱۹۸۳  |
| استأنفت الصرافات الخاصة بسعر ٤٧ , • دولار .               | ینایر ۱۹۸۶  |
|                                                           |             |

المصدر : بنك السودان ، راجع أيضاً المرجع رقم (٧) ، و (٦)

ومى خلال مراجعتنا للجدول يتبين ل أن هناك تخبطاً واضحاً وعشوائياً مزمناً في سياسة سعر صرف الجنيه السوداني . ونلاحظ أيضاً أن قيمة الجنيه انخفضت عن طريقين : عن طريق هبوط مباشر ناتج عن تغير سعر الصرف ، وأخر ضمني بسبب تحويل المعاملات المالية لبعض السلع من سعر صرف عالي الى سعر صرف متدني . وفي المتوسط نجد أن قيمة الجنيه السوداني الواحد انخفضت من ٢٠٥٣ دولار في مايو ١٩٧٨ . الى مرد ولار في توفعبر ١٩٧٨ .

# ٦ ـ التضخم ومقومات نجاح سياسة التخفيض :

مها اختلفت المناهج والنظريات التي تعالج أثر سياسة التخفيض، فإن نجاح

هذه السياسة في تصحيح ميزان المدفوعات يعتمد في المقام الأول على حوافز الأسعار التي تتولد نتيجة لتخفيض سعر الصرف . وتتمثل أهم هذه الحوافز في الآتي :

أ ـ الحافز لتخفيض الواردات وترويج السلع البديلة .

ب - الحافز لزيادة الطلب الأجنبي على الصادرات .

ج - الحافز لزيادة انتاج الصادرات .

ولتلعب هذه العوامل دوراً فاعلاً في علاج العجز في المدفوعات الخارجية ، فلا بد من كبت جماح التضخم المحلي لتوفير الاستقرار في الأسعار المحلية . وحتى إذا توفر هذا الشرط فمن المرجح أن تكون سياسة التخفيض هازمة لنفسها . بمعنى أن سياسة التخفيض تولد ، في حد ذاتها ، ضغوط تضخمية تلغي بها عمل هذه الحوافز . وتتولد الضغوط التضخمية هذه من جراء الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية ومدخلات الانتاج المستوردة ، بسبب الانخفاض في سعر الصرف ، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في الأجور والأسعار المحلية .

# أ \_ التضخم وحافز الأسعار لتخفيض الواردات :

يمكن كتابة مرونة حافز الأسعار لتخفيض الواردات وتسرويج السلم البديلة (M/R ) بالنسبة للتغير في سعر الصرف على النحو التالي :

$$(\P) \qquad M / R = P_m / R - P_D / R$$

حيث تمثل (P m) معدل التغير في أسعار الواردات بالعملة المحلية (P D) معدل التغير في أسعار السلع المحلية البديلة . وليؤ ق هذا الحافز ثماره لا بد أن يكون معدل الارتفاع في أسعار الواردات أكبر من معدل الارتفاع في الأسعار المحلية .

يمكن صياغة العلاقة بين التغير في سعر الصرف والتغير في أسعار الواردات بالعملة المحلية على النحو التالي :

$$(1 \cdot) \qquad P m = (R + P f)$$

حيث تمثل (P m) معدل التغير في أسعار الواردات بالعملة المحلية ، (R) معدل التغير في سعر الصرف ( السعر المحلي للعملة الأجنبية ) P r معدل التغير في أسعار الواردات بالعملة الأجنبية . بقسمة طرفي المعادلة على R نجد أن :

(11) 
$$\stackrel{\bullet}{P}_{m} / \stackrel{\bullet}{R} = (1 + \stackrel{\bullet}{P}_{f} / \stackrel{\bullet}{R}) = Km$$

$$(17) \qquad \stackrel{\bullet}{P}_{m} = K_{m}R$$

وتسمى K بدرجة الاجتياز من جانب أسعار الواردات (Pass-Through) وتقع قيمة K ما بين صفر وواحد . تكون قيمة K واحد عندما تكون المرونة في عرض الواردات K نهائية وبالتالي K تنخفض أسعار عرضها بسبب إنخفاض الطلب ( صفر P K ) . وعليه نجد أن K K ) وأن K K ، وهذا يعني أن أسعار الواردات بالعملة المحلية سوف ترتفع بمعدل يعادل نسبة التخفيض في سعر الصرف .

حيث تمثل (P (P) معدل التغير في أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية ، (P (P) معدل التغير في أسعار الصادرات بالعملة المحلية فإذا قسمنا طر في المعادلة على (P) نجد أن :

وكذلك

$$(\ \ ) \qquad \qquad \stackrel{\bullet}{P} F = K x R$$

حيث X بدرجة الاجتياز من جانب أسعار الصادرات الأجنبية ، وهي مقياس لقدرة سياسة التحفيض في تخفيض أسعار الصادرات بـالعملة الأجنبية . ومن الناحية التطبيقية يمكن قياس درجة الاجتياز هذه على نحو Y ( Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -

يوضح الجدول رقم (A) تقديرنا لمرونة العرض والطلب لأهم ثملاث صادرات سودانية . ومنها يمكن حساب قيمة x للطلقة . ويتبين من الجدول أن الحافز السعري لزيادة الطلب على الصادرات الناتج عن تخفيض الجنيه بنسبة ١٪ يتراوح ما بين ٣٣, ٠٪ للصمغ العربي و٥٣, ٠٪ للقطن . أما في حالة الصادرات الكلية فمن المقدر أن تنخفض

أسعارها بالعملة الأجنبية بنسبة ٤٢, ٠٪ نتيجة لتخفيض سعر الصرف بنسبة ١٪.

ونود الإشارة هنا بأن ما يسمى بالحافز السعري لزيادة الطلب الاجنبي على الصادرات هو في حد ذاته معيار للتدهور في معدل التبادل والذي يمكن قياسه على نحو له × - k م وعليه فإن سياسة التخفيض سوف تؤدي إلى تدهور معدل التبادل الناتج ٤٠ , أر من نسبة التخفيض في العملة ، وننوه أيضاً بأن التدهور في معدل التبادل الناتج من ارتفاع أسعار الموادرات بالعملة المحلية ، وانخفاض أسعار الصادرات بالعملة الاجنبية ، سوف يؤدي إلى تدهور في ميزان المدفوعات إلا إذا انخفض حجم الواردات وارتفع حجم الصادرات بصورة كافية لتعويض الخسارة الناتجة عن تدهور معدل التبادل . وهذا بالطبع يتطلب أن يكون المجموع المطلق لمرونة الطلب على الصادرات والموادرات تساوي ٢١٣ , و ٥٩ , و على التوالي تقديرنا أن مرونة الطلب على الواردات والصادرات تساوي ٢٠ , و و٥٩ , و على التوالي وجموعهم يساوي ٧٩ , و وواردة والطب على الصادرات سوف يكون لها مفعول عكسي على ميزان المواددات وزيادة الطلب على الصادرات سوف يكون لها مفعول عكسي على ميزان المدوعات مؤدية الى تدهوره عوضاً عن تحسنه :

جدول رقم (٨) مرونة العرض والطلب ، ودرجات الاجتياز للصادرات السودانية

| درجات الاجتياز |       | ونة                 |       |                |
|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|
| Kd             | Кх    | العرض (S) الطلب (D) |       |                |
| ٠,٦٧           | , ٣٣  | ٠,٦٥                | ٠,٣٢  | الصمع العربي   |
| ٠,٥٠           | ۱۰٫۰۰ | ٠,٣٨                | ٠,٣٨  | الفول السوداني |
| ٠,٤٨           | 10,04 | ٠,٤٨                | ٠,٥١  | القطن          |
| ٠,٤٢           | ٠,٥٨  | ٠,٥٨                | ٠, ٤٩ | الصادرات       |

مذكرة : تحصلنا على درجات المرونة للعرض والطلب من حسين وثيروول (١٩٨٤) ص ١٥٤ ـ ١٥٥ . مرجع رقم (٦)

<sup>(</sup>١) لشرح قانون المارشال ليرنر أنظر المرجع رقم (١٦)

دن الجانب التطبيقي يمكن الحصول على قيمة K م بقياس درجة مرونة العرض العالمي للواردات السودانية والطلب السوداني للصادرات الصالمية . ولم يكن في وسعنا اتباع هذه الطريقة نسبة لصعوبة قياس مرونة العرض العالمي للواردات السودانية . ولكن في اعتقادنا الشديد أنه ليس من المحتمل أن يخفض الموردون الأجانب أسعارهم بسبب انخفاض الطلب السوداني على بضائعهم . وذلك نسبة لصغر السوق السودانية بالنسبة للسوق العالمية . ولذلك نعتقد أنه من المرجع أن تكون درجة الاجتياز من جانب أسعار الواردات بالعملة المحلية مساوية لواحد . بمعني أننا نفترض أن أسعار الواردات سوف ترتفع بمعدل يساوي معدل التخفيض في سعر الصرف .

فإذا تبنينا هذا الإفتراض تصبح العلاقة ما بين تخفيض سعر الصرف والأسعار المحلية ، مطابقة تماماً للعلاقة ما بين التضخم المستور والتضخم المحلي . مستفيدين من النتيجة التي توصلنا إليها في الجزء الأول من الورقة يمكن القول بأنه إذا كانت قيمة K=1 فإن الأسعار المحلية سوف ترتفع بنسبة N' نتيجة لتخفيض سعر الصرف المجنيه السوداني بنسبة N' سوق يخلق حافز سعري لتخفيض الواردات وترويج السلم البديلة يعادل N', N' ولكن نسبة لعدم مرونة الطلب المحلي على الواردات والتي تقدر بحوالي ميزان المدفوعات N' . ونكون لهذا الحافز أثراً مضاداً على ميزان المدفوعات N' .

# ب - حافز الأسعار لزيادة الطلب الأجنبي على الصادرات السودانية :

إذا افترضنا أن أسعار الصادرات الدول المنافسة لا تتأثر بسياسة تخفيض قيمة الجنيه السوداني ، سوف يعتمد هذا الحافز بصورة كاملة على قدرة هذه السياسة في خفض أسعار صادرات السودان مقيمة بالعملة الأجنية . يمكن صياغة علاقة التغير ما بين سعر الصرف وأسعار الصادرات بالعملة الأجنية على النحو التالى :

$$(17) \qquad \stackrel{\bullet}{P}_{F} = \stackrel{\bullet}{P}_{x} - \stackrel{\bullet}{R}$$

ج ـ حافز الأسعار لزيادة عرض الصادرات:

يمكن كتابة مرونة هذا الحافز بالنسبة للتغير في سعر الصرف (S/R) على نحو :

(N1) 
$$S/R = Px/R - Pd/R$$

<sup>(</sup>١) لتقدير مرونة الطلب المحلي على الواردات أنظر المرجع رقم (٩) ص ٣٦٣.

حيث تمثل  $(P^x)$  معدا، التغير في أسعار الصادرات بالعملة المحلية ، و  $(P^x)$  معدل التغير في أسعار المدخلات المحلية المستخدمة في انتاج الصادرات . يعتمد معدل التغير في أسعار الصادرات بالعملة المحلية على درجة الاجتياز من جانب أسعار الصادرات بالعملة المحلية على درجة الميزان الاخرى لمدرجة الاجتياز من جانب أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية  $(P^x)$  . وعليه يمكن الحصول الاجتياز من جانب أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية  $(P^x)$  . وعليه يمكن الحصول على قيمة  $P^x$  كل من المقدر أن ينخفض سعرها بالعملة الأجنبية بحوالي  $P^x$  . وهذا يعني بالضرورة أن أسعارها المحلية قد ارتفعت بنسبة  $P^x$  . وهذا يعني بالضرورة أن أسعارها المحلية قد ارتفعت بنسبة  $P^x$  . وفي حالة الصادرات الكلية من المقدر أن ترتفع أسعارها المحلية بنسبة  $P^x$  . وفي بالشرورة أن ترتفع أسعارها المحلية بنسبة  $P^x$  .

أما بغضوص تقدير درجة مرونة أسعار المدخلات المحلية المستخدمة في الانتاج بالنسبة للتغير في سعر الصرف ( = P d / R ) ، يمكننا الاستفادة من النموذج التطبيقي الذي تعرضنا له في الجزء الأول من الورقة . من ذلك يمكن قياس أثر التخفيض علم أسعار الموارد المحلية بالمعادلة ( ۲ a v b - 1 ) / ۳ a ، وأشره على الاجور بالمعادلة ( ۲ a v b - 1 ) / ۳ a ، وأشره على الاجور بالمعادلة ( ۲ a v b - 1 ) / ۳ a v b . وبتعويض قيم المعاملات في المعادلتين نجد أن درجة مرونة أسعار الموارد تساوي 90,0 . ومن ذلك يمكن قياس مرونة أسعار مدخلات الانتاج بالحصول على المتوسط المثقل للاثنين ، وهو ٧١ و الأورة أسعار مدخلات الانتاج بالحصول على المتوسط المثقل للاثنين ، وهو ٧١ و الأورة أ

وبتعويض القيم المتحصل عليها في المعادلة رقم (١٦) يتضح أن الحافز السعري لزيادة عرض الصادرات سوف يكون سلبياً نسبة لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج المحلية بمعدل يفوق الارتفاع في أسعار الصادرات بالعملة المحلية . ولذا نتوقع أن تتسبب سياسة التخفيض في الابتعاد عن انتاج الصادرات بدلاً من تشجيعها .

# ٧ - أثر التخفيض على التضخم : طريقة ما قبل ـ وما بعد :

في الجزء السابق تعرضنا لأثر سياسة التخفيض على الأسعار المختلفة مستخدمين طريقة التحليل القياسي . نستخدم في هذا الجزء طريقة تعتمد على رصد حركة الأسعار قبل وبعد سياسة التخفيض . تحسب هذه الطريقة معدل التغير في أسعار الصادرات بالمقارنة ، مع معدل التغير في الأسعار المحلية وأسعار الواردات بالعملة المحلية لفترة ٥٦ شهراً قبل وبعد التخفيض الأول في يونيو ١٩٧٨ ( جدول رقم ٩ ) .

<sup>(1)</sup> الأوزان المستعملة هي تكلفة الأجور وتكلفة موارد الانتاج الأخرى بالنسبة للتكلفة الكلية .

جدول رقم (٩) معدل الارتفاع في الأسعار قبل وبعد التخفيض ( يونيو ١٩٧٨ )

| القيم   | الفرق كنسبة |       | النمو ٪ | معدل   |                 |
|---------|-------------|-------|---------|--------|-----------------|
| الضمنية | من التخفيض  | الفرق | مابعد   | ما قبل |                 |
|         | ٠,٩٣        | 40    | 77      | 17     | أسعار الواردات  |
|         | 1,.4        | 47,4  | ٤٧,٧    | 18,8   | الأسعار المحلية |
| K d     | <u>K x</u>  |       |         |        | أسعار الصادرات  |
| ٠,٣٩    | ٠,٦١        | 17,8  | ٧٣,٨    | ٧,٤    | القطن ا         |
| ٠,٦٢    | ٠,٣٨        | 1.,4  | 44,4    | 14     | الفول السوداني  |
| ٠,٣٨    | ٠,٦٢        | 17,7  | 19,+    | 1+,4   | الصمغ العربي    |
| ٠,٤١    | ٠,٥٩        | ۱۹,۰  | 74      | v      | الصادرات الكلية |

إذا افترضنا أنه لولا سياسة التخفيض لارتفعت الأسعار المختلفة بمعدلات تساوي معدلاتها في فترة ما قبل التخفيض ، يمكننا حساب مساهمة سياسة التخفيض في تضخم الاسعار المختلفة . وأول ما نلاحظه هي علاقة التوازي القوية ما بين أسعار الواردات والأسعار المحلية ، والتي ربحا تكون أقوى من تقديراتنا في الجزء الأول من الورقة . فالواضح أن أسعار الواردات والأسعار المحلية قد ارتفعت بمعدل يساوي بالتقريب معدل التخفيض في سعر الصرف والذي بلغ متوسطه حوالي ٧٧٪ . والشاهد أيضاً أن معدل ما تشاعر المحلية قد تفوق على معدل ارتفاع أسعار الصادرات الكلية على عكس ما يتطلبه تشجيع انتاج الصادرات .

إذا حسبنا الفرق ما بين معدل الارتفاع في أسعار الصادرات في الفترة ما قبل وما بعد سياسة التخفيض ، كنسبة من معدل التدهور في قيمة العملة السودانية ، نتوصل الى تقدير تقريبي لدرجة الاجتياز من جانب اسعار الصادرات بالعملة الأجنبية (x x) ( ومنها نتوصل إلى درجات الاجتياز بالعملة المحلية (K K) ) .

والملاحظ أن قيم x م و K لا الناتجة تتقارب من القيم التي توصلنا اليها عن طريق

التحليل القياسي . وبصورة عامة تنفق هذه النتائج والرأي القائل بأن سياسة التخفيض تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الواردات بمعدل يفوق الارتفاع في أسعار الصادرات مسببة بذلك تدهور في معدل التبادل . وبالإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع في الأسعار المحلية يفوق الارتفاع في أسعار الصادرات الشيء الذي يدفع المنتجين للابتعاد عن انتاج الصادرات .

# ٨ ـ الخلاصة وملاحظات أخيرة :

في تشخيصه لأزمة السودان الاقتصادية توصل صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم المحلي قد كان من أهم العوامل المسببة لأزمة ميزان المدفوعات وان الزيادة في معدل عرض النقود الناتجة عن سياسة التمويل بالعجز قد كانت السبب الرئيسي الدافع لعجلة التضخم المحلي .

تقدمنا في هذه الورقة بتحليل خالف لتحليل الصندوق . واختلاف الرأي هذا يرجع لاختلافا في تحديد الباعث الاستهلالي وتحديد اتجاه العلاقة السببية لحركة التضخم . ففي اعتقادنا أنه خلال الفترة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٧ لعب التضخم المستورد الدور النصاصي ليس فقط في بعث مشكلة التضخم بل أيضاً في دفع السلطات الحكومية للاعتماد على سياسة التمويل بالعجز عما أدى إلى زيادة معدل عرض النقود ، العامل الذي قدم بدوره الضمان لاستمرارية ميكانيزم التضخم المحلي . هذا وقد ساهم عدم التوازن ما بين نمو القطاعات المنتجة وقطاع النقل والمواصلات في تفاقم المشكلة . ويمكن التحجج بأنه قد كان في مقدور السلطات أن تفسد مفعول التضخم المستورد باتباع سياسات مالية ونقدية حازمة ، غير أن عاربة التضخم المستورد يعتبر هدف متدني ، لبلد فقير مثل السودان ، إذا ما وضم كبديل للتوسم الاقتصادي .

وفي اعتقادنا أن مرونة الأسعار المحلية بالنسبة للتغير في أسعار الواردات والتي نقدرها بحوالى ٧٩, ٠ . تؤكد الرابطة القرية ما بين التضخم المستورد والتضخم المحلي ، وتشير في نفس الوقت إلى عدم فعالية سياسة التخفيض في تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات . فبالرغم من أن كل سياسات التخفيض التي فرضها الصندوق كانت مصحوبة بسياسات مالية ونقدية لمحاربة التضخم ، إلا أن الارتفاع في الأسعار المحلية قد ربين ٧٩ ـ ١٠٠٠٪ من نسبة تخفيض العملة . وعلى حسب تقديرنا ، فإن الاسعار المحلية قد ارتفعت بمعدل يفوق الارتفاع في أسعار الصادرات بالعملة المحلية مما شجع الابتعاد عن انتاج الصادرات .

ويمكن القول بأن سياسة التخفيض قد نجعت فقط في رفع أسعار الواردات بالعملة المحلية ، وتخفيض أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية مما نتج عنه تدهوراً في معدل التبادل هذا واللذي يعتبر بمشابة الحافز السعري لتخفيض الواردات وزيادة الصادرات ، سوف يؤثر بصورة مضادة على ميزان المدعوعات ، وذلك لعدم موافاة السودان لشرط المارشال ليرنر . ومع أن تقييم أشر سياسة التخفيض على ميزان المدفوعات ليس من أهداف هذه الورقة ، إلا أننا ندون في الجدول وقم (١٠) البيانات الكلية لميزان المدفوعات لفترة أربع سنوات قبل وبعد التخفيض الأول في يونيو ١٩٧٨ . والبيانات لا تحتاج منا إلى تعليق ولكن نود لفت نظر المقارنة الشيقة ما بين سنة ١٩٧٧ / ١٩٧٣ وسنة ١٩٨١ / ٨٨ .

جدول رقم (١٠) ميزان المدفوعات السودانية قبل وبعد سياسة التخفيض ( مليون جنيه سوداني )

| ميزان الحساب<br>الجاري | ميزان الموارد | الواردات | الصادرات | ما قبل    |
|------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 11, &-                 | 0,0           | £ YA, Y  | £4£, 4   | VY / 14VY |
| 15.5-                  | 189,          | 714,7    | ۲, ۹۸3   | VE / 19VM |
| £VY, £-                | £40, t-       | 1.77,1   | 977,V    | Vo / 14VE |
| 479,1                  | 079,4         | 1174,7   | 184,8    | V7 / 19Ve |
| 14.8.1-                | ٤٢٥,١_        | 1188,0   | ٧٠٨,٩    | VV/ 19V1  |
| ł                      |               |          |          | مابعد     |
| 191,-                  | 777,9_        | 1870,0   | 141,1    | VA / 14VV |
| ٤٥٠,٨.                 | 771,1         | 1441,4   | 199, £   | V9 / 19YA |
| 718,9_                 | V70,1_        | 1074,0   | ٧٩٨,٤    | A+ / 1949 |
| 417,0_                 | 1101,0_       | ۱۸۵۰,٤   | 794,9    | A1 / 19A+ |
| 1874,0_                | 1271,0_       | *170,V   | ٧٠٤,٢    | AY / 19A1 |

المصدر : البنك الدولي .

# قائمة المراجع

- Ali, A.A.G. (1984-a) The Sudan Economy in Disarray (forthcoming). (1)
- Ali, A.A.G. (1984-b) 'Some Aspects of the Sudan Economy' unpub- (Y) lished.
- Branson, W.H. (1972) The Trade Effects of the 1971 Currency Realign- (\*) ment' Brooking Papers on Economic Activity, No. 1.
- Dell Sidney, and Lawrence, Roger (1980) The Balance of Payment (£) Adjustment Process in Developing Countries (Pergaman Press).
- Goldstein, M. (1974) 'The Effect of Exchange Rate Changes on Wages (\*) and Prices in the U.K.: An Empirical Study' IMF Staff Papers Nov.
- Ussain, M.N. and Thirlwall, A.P. (1984) 'The IMF Supply-Side (1)
  Approach to Devaluation . An Assessment with Reference to the Sudan'
  Oxford Bulletin of Economics and Statistics May.
- Hussain M.N. (1984- a) 'The IMF Economics in the Sudan' in Ali (1984- (V) a).
- Hussain M.N. (1984- b) 'Devaluation Export Competitiveness and the (A) Balance of Payments' in Ali (1984- a).
- Hussain M.N. (1983) 'Studies in the Theory and Practicé of IMF Con- (4) ditionality and Devaluation in Developing Countries, PHD thesis University of Kent (canterbury).
- ILO (1976) ' Growth Employment and Equity: A Comprehensive (1.)
  Strategy for the Sudan' ILO

IMF (1977) 'Sudan: A memorandum on Exchange Rate and Related (11) Measures' unpublished.

Lipsey, R.G. and Parkin, J.M. (1970) 'Incomes Policy: A Re-Appraisal' (11) Economica Vol. 37.

Nimeri, S. (1977) 'The Five-Year Plan: Some Aspects of the plan and (17) its performance' R.D.C., University of Khartoum, January.

Phillips, A.W. (1958) 'The Relationship Between unemployment and (\\\\\\\\\\\)) the Rate of Change of Money wage Rates in the UK, 1981- 1957' Economica' Nov.

Thirlwall A.P. and Hussain M.N. (1982) 'The Balance of Payments (10) Constraint, Capital Inflows and Growth Rate Differences Between Developing Countries' Oxford Economic Papers. No. 5, Nov.

Thirlwall A.P. (1980) Balance- of - Payments Theory and the U.K. Ex- (\\\)perience, Macmillan.

# مناقشة بحث الدكتور / محمد نور الدين حسين رئيس الجلسة : الدكتور فؤاد مرسى

د. رمزي زکي :

سعدنا حقاً بقراءة هذه الورقة ، وبالاستماع الى العرض الذي قدمه كاتبها . ولا اختلف في أي نقطة من النقاط التي وردت فيها ، لأن النتائج التي توصل إليها الدكتور ُ نور الدين حول الاقتصاد السوداني كانت تقريباً ، بل تكاد تكون ، نفس النتائج التي توصلت إليها أنا من خلال دراساتي الطويلة عن مشاكل التضخم والديون الخارجية في الاقتصاد المصرى . وهمذا مبعث سرور لي . كما أن النتائج التي توصل إليها السيمد الباحث ترد رداً حاسماً على الروشتة الفاسنة التي يقدمها دائهاً صنندوق النقد الندولي للدول التي تضطر أن تذهب إليه لكي توقع على ما يمكن أن يسمى بصك الإذعان للدائن وصك الإذعان للاندماج بشكل متزايد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي . ناهيك عن أن هذه الدراسة تؤكد ما سبق أن توهبت اليه بالأسس في نهاية ورقتي ، من أننا لا نستطيع الأن في عدد كبير من الـدول المتخلفة ، أن نفســر قضية التضخم فيها دون أن ندخل تأثير صندوق النقد الدولي عليها. لذلك فقد أشارت الورقة بحق إلى التأثير الفادح الذي نجم عن سياسة تخفيض قيمة العملة السودانية على المستوى العام للأسعار في الداخل . والسبب في ذلك ، كما قال الباحث وكما نعلم ، هو أن التخفيض حينها يحدث فإنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهاردات مقدرة بالعملة المحلية. وقد أشار الدكتور نور الدين الى نقطة أثارت بعض الخلاف ، لكنه عاد واتفق مع الحضور حول رد الفعل الذي يمكن أن يقوم به الموردين الى السودان حين حدوث التخفيض في العملة السودانية حيث ذكر أن الإشارة يمكن أن تكون بالسالب على أساس أن الموردين قمد يحاولمون تعويض رد الفعل الذي يمكن أن ينشأ من الإنخفاض على الطلب السوداني بأن يخفضوا

السعر بالعملة الأجنبية بنفس النسبة . بالطبع هذا احتمال ضعيف كها ذكر هو ، لأن السووان يمثل جزءاً ضئيلاً للمصدرين . بل من الثابت أن السودان شأنه في ذلك شأن معظم البلاد المتخلفة قد عانى من ارتفاع أسعار وارداته بالعملة الأجنبية . من هنا أريد أن أضيف ، أن معدل التغير في أسعار الواردات سوف يكون ليس فقط عصلة للتغير الذي حدث في سعر الصرف وإنما نضيف إليه أيضاً الارتفاع في أسعار الواردات . وهذا يشير إلى أن التخفيض بحدث في أسوا الفترات لأننا بهذه الطريقة نستورد التضخم بشكل مضاعف ، حيث نستورده مرة من خلال ما نقرم به من تخفيض للعملة وكذلك من خلال وجود موجة التضخم العالمي أي ارتفاع في أسعار الواردات بالعملة الأجنبية . وتأثير التخفيض واضح جداً في مجال رفع أسعار الواردات . فإذا كانت الواردات تمثل نسبة كبيرة من الناتج أو الإنفاق القومي . فإن أي تغير في سعر الصرف ، ناهيك من ارتفاع سعر الواردات ، ما يلبث أن يؤدي إلى رفع محسوس في أسعار الواردات بالعملة المحلية تحت تأثيرات تراكمية . وهذا فقد ميز الدكتور نور الدين بين ما يسميه بالتأثير التراكمي فيها بعد .

ولكن في هذا الخصوص يجب علينا ألا ننسى بضعة آثار هامة أخرى للتخفيض تؤدي إلى إذكاء سعار التضخم في هذه الدول . وهذه لم يشر إليها في الورقة . وسوف أشير إلى تلك الآثار بشكل موجز . إن أول ما ينتج عن التخفيض هو أنه يؤدي إلى زيادة الدخول لبعض الفئات زيادة غير عادية ودون وجه حق . ولنأخذ على سبيل المثال عملية التحويلات . فحينها يحدث تـدهور في سعـر العملة فإن العـاملين في الخارج هم أول المستفيدين عند تحويل مدخراتهم إلى أوطانهم حيث تحدث زيادة في دخولهم النقدية دون أن تقابلها زيادة في الانتاجية . وهذه العملية تمثل رافداً إضافياً الى الطلب الكلى في المجتمع وقوة ضاغطة لإحداث التضخم . يضاف الى هذا أيضاً هؤلاء الذين يحصلون على دخلهم بالنقد الأجنبي داخل نفس البلد المعنى حيث يستفيد هؤلاء أيضاً من التخفيض . وهذه العملية واضحة في حالة مصر حيث يوجد قطاع أجنبي يدفع مرتبات العاملين فيه بالعملة الأجنبية . وتجدر الإشارة بأن الزيادة في دخول هؤلاء تـذهب الى الإنفاق ، وبالتالي تؤدي إلى مزيد من التضخم . كذلـك هناك دخــول المصدرين التى تزداد بنفس نسبة تخفيض العملة ، على الأقل ، إذا افترضنا ثبات أسعار الصادرات بالعملة الأجنبية . يضاف إلى ذلك أنه حينها تكون هناك استثمارات أجنبية فإن سيولة المستثمر الأجنبي تزداد نتيجة لهذا التخفيض ، بما يمثل ربحاً طارئاً لهذا المستثمر الأجنبي الأمر الذي يمكنه من شراء وتأجير عناصر الانتاج بسعر ارخص مما كان قبل التخفيض.

لذا علينا ألا ننظر إلى التخفيض فقط من خلال البحث عن تأثيره في رفع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية ، وإنما يجب أيضاً أن ندرس تأثيره عبر هذه القنوات المختلفة . وهذا أمر هام جداً خاصة في حالتي السودان ومصر حيث حجم التحويلات كبير ، وحيث يتنامى القطاع الخاص ، وحيث يوجد مستثمرون أجانب .

وقد أكدت الورقة على حقيقة هامة جداً ، لكنها تجعلنا نتساءل عن قبول مثل هذه الروشتَّة الفاسدة . إن الذي درس قـواعد التخفيض يـدرك أنه من الضـروري توافـر شروط معينة لنجاح التخفيض في إصلاح ميزان المدفوعات . وهذه الشروط غير متوفرة في حالة السودان . ومن هذه الشروط ، أن تكون مـرونة الـطلب على الــواردات زائداً مرونة عرض الصادرات أكبر من الواحد الصحيح . ولكن الواقع يثبت أن عكس ذلك هو المتوفر في السودان حيث زاد الطلب على الواردات وانخفضت الصادرات ، ولذلك زاد العجز ، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم المديون الخارجية في السودان ، وزيادة خضوعه أكثر فأكثر لشروط التبعية . إذن هذه النتيجة التي تؤكدها دراسة الدكتور محمد نور الدين تضاف الى حصيلة الدراسات الأخرى التي تؤكد نفس هذه النتيجة أيضاً في أمريكا اللاتينية وبقية العالم الشالث ، وهي أن التطبيق الفعلي لروشتة صندوق النقم الدولي تؤدي الى زيادة احتدام الأوضاع الاجتماعية الداخلية . وهنا فإن السؤال الذي يردد دائهاً عند الحديث عن العجز في ميزان المدفوعات ، وزيادة حـدة التضخم ، وزيادة الاستندانية الخارجيه ، وإلى هذا الموضوع هو : ما الهدف إذن من تنطبيق وصفة صندوق النقد الدولي هذه ؟ ألا يدري صندوق النقد الدولي ، مقدماً ، بما يملك من خبراء وقدرات ضخمة ، جمَّذه النتائج ؟ في الواقع ان الهدف الحقيقي الذي يسعى اليه الصندوق يختلف تماماً عن الهـدف المعلن . وهـذا الهـدف هـو أن يجعـل البلد أكـثر استدانة ، وأكثر استعداداً وطاقة على دفع ديونه الخارجية وبما يجعله مندمجاً بشكل تام في من التخفيض ومن وضع برنامج للاستقرار الاقتصادي هو الانتقال الى وضع أفضل بشأن المدفوعات الخارجية . ويقصدون بالوضع الأفضل ، هو أن يكون البلد قادراً على تسوية الجزء المتبقى في ميزان المدفوعات من خلال تدفقات طوعية من الخارج ، وذلك من خلال هذه الاصلاحات والإجراءات التي ينطوي عليها برنامج الاستقرار الاقتصادي ، وبشكل يتوافق مع قدرة البلد على سداد ديونه الخارجية . لقد ثبت في البلاد التي وقعت مع الصندوق مثل هذه البرامج أن ميلها للاستدانة قد زاد رغم زيادة مواردها من العملة الصعبة ، كما في حالة مصر . وكان المطلوب هو العكس ، ومن هنا

ففي اعتقادي ، وكما يشاركني في ذلك عدد من الاقتصاديين غير التقليديين ، أن روشتة صندوق النقد السدولي تلعب دوراً شديسد التأثير على تعميق التبعيبة والتخلف في العالم الثالث . ومن هنا فيانه من المهم جمداً أن يشار الى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتمخض عن قبول مثل هذه النصائح .

إن قبول وصفة صندوق النقد الدولي والإصرار على تطبيقها يؤدي إلى تحويل البلد إلى بلد شبه ديكتاتوري حيث تزداد فيه القوانين المقيدة للحريات نظراً للأوضاع الاجتماعية التي عادة ما تنشأ من تنفيذ هذه الروشتة . ولكن المسألة ليست فقط في بروز شكل من أشكال الحكومات الديكتاتورية ، ولكن يقف وراء تنفيذ هذه الروشتة ، في الواقع ، قوى اجتماعية لها مصلحة في تنفيذها . ومن هنا نجد أن هذه القوى هي التي تتبنى الدفاع عن مطالب الصندوق بوعى أو بغير وعى ، مثل فئة التجار ، والمهربين ، والمصدرين وغير هؤلاء من الذين يرتبطون بالقطاع الأجنبي بصفة عامة . تبقى نقطة مهمة أخرى يجب أن تسترعى انتباهنا ونحن نتعرض لصندوق النقد الدولي وهي مسألة وضع سقوف عليا للإثتمان ألذي يعطى للحكومة وللقطاع العام بهدف تقليل معدلات نمو الإئتمان وبالتالي تقليـل عرض النقـود ، باعتبـارها أحـد المطالب الهـامة التي يصـرّ الصندوق على ضرورة تنفيذها . ولكن ماذا عن القطاع الخاص ؟ هنا لا يشير الصندوق إطلاقاً الى الحدود القصوى للإثتمان المسموح به للقطاع الخاص . ولهذا نجد أن الهدف الفعلي في النهاية هو ليس تخفيض عرض النقود وإنما تحويل الموارد من الحكومة الى القطاع الخاص . وهذا ما يثبته واقع التجربة المصرية . ولنأخـذ هنا عمليـة التهريب الكبـرى للنقد والتي هي حديث الساعة الأن في الصحف المصرية ، حيث نتساءل كيف أمكن لفرد واحد أن يتعامل بما مقداره ٢ مليار دولار في السنة مع العلم بأن هذه أموال محولة من مدخرات القطاع المصرفي . ولا أعتقد أن صندوق النقد الدولي حينها يرسل بعثاتــه الى مصر سوف يثير هذه المشكلة لأنها في صالح القطاع الخاص الطفيلي والذي يدعم ويعمق عمليات التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي . إن المسائل الفنية التي كثيراً ما نغرق أنفسنا فيها قد تنسينا الأهداف الحقيقية التي يسعى اليها صندوق النقد الدولى .

#### د. محمد صادق:

ملاحظة الدكتور رمزي زكي ملاحظة مهمة . وقد جاءت في وقنها وأشاطره أيضاً أهميتها . ومن خلال الطرح الجيد الذي قيل من الذي يتأثر بالتضخم ويستفيد منه ، حعلني أفكر وأطرح سؤالاً للدكتور محمد نور الدين ولحضراتكم ، بالرغم من اعتقادي أن الاقتصاد السياسي أمر مهم وأن النواحي الفنية تسيرها في النهاية القرارات السياسية . إلا أنه يراودني في هذه اللحظة تجربة عن السعودية ، كان لصندوق النقد الدوني فيها تجربة ، كما تعلمون السعودية كانت ولا زالت القاعدة الاقتصادية فيها ضيقة والانفاق الحكومي يلعب دوراً كبيراً . ولذلك في حقبة الخمسينات والستينات كان أي عجز في الميزانية العامة يترجم من خلال القنوات لعجز في ميزان المدفوعات . وخلال 1954 - 1968 أعتقد ، حدث أحداث سياسية في المنطقة وكان من نتائجها أن ابتدأت الايرادات العامة تنخفض بينيا الانفاق العام استمر في ارتفاعه ووصلت المديونية العامة أكثر من إجالي دخل سنتين للسعودية . وهذه المشكلة كادت أن تهز الأركان الاقتصادية في السعودية . وأذكر أيضاً أن السعودية ، آنذاك ، لجأت الى المؤسسات الدولية ، وهذا بيت القصيد ، وكان من جملة القيود التي طرحتها هذه المؤسسات على السعودية عدد من البرامج ، وأعتقد كان من ضمنها اقتراح باستخدام سعرين للصرف ، لذلك أعتقد ، صحيح أن الروشة قد تكون فاسدة في تركيبتها العامة ولكن قد يكون فيها أيضاً أشياء مفيذة ، لأن السعودية بعد ذلك وصلت لوضع أفضل وتجنبت احتمال انهيار الوضع من خلال هذا البرنامج . وشكراً .

# د. فاروق شلبي :

عندي تعليق وربما سؤالين أو ثلاثة . والتعليق خاص بسعر الصرف ، فغي الدراسة المقدمة لنا ، حينها ذكرت أن السعر انخفض بمقدار ١٣٠/ اعتقد فيه بعض اللبس لأنك ربما أخنت تقلبات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار فقط . وهذا أعتقد لا يعبر عن عدم الاستقرار لسعر أعتقد لا يعبر عن عدم الاستقرار لسعر الصرف مقابل عملة واحلة . لذلك ربما يكون سعر الصرف قد انخفض مقابل الدولار . ولكن الدولار قد ارتفع مقابل عملات دول أخرى يستورد السودان منها وهذا للولار . ولكن الدولار قد ارتفع مقابل عملات دول أخرى يستورد السودان منها وهذا عدم أخذ هذا المؤشر ، والأخذ بالرقم القياسي لأسعار الجنيه السوداني مقابل سلة من عملات الدول التي يستورد منها السودان معظم وارداته . وهنا كمان من الممكن فذا الرقم أن يعطي المدلول الفعلي لمدى قوة الجنيه السوداني ، مقابل مجموعة من المعملات التي تناولتها المدوداني . وأعتقد مجرد إدخال سعر الصرف للجنيه مقابل المدولار فقط تنقصه أشياء كثيرة ، وقد لا يعتمد عليه كنظام لسعر الصرف ومدى تأثيره على بقية المغيرات التي تناولتها الدراسة . كها ذكرت الدراسة أن من أهم العوامل الخارجية التي شاركت مشاركة فاعلة في دفع عجلة التضخم هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط ابتداء من عام ۱۹۷۳ . هذا القول قد نأخذ به ، وإذا أخذنا به قد نأخذ به عاطفياً ، لأنه لا

يوجد ما يعطينا الدليل الكافي والتفسير المقنع على حلوث هذا فعلاً . من المحكن أن يقال هذا القول في دراسات خارج العالم العربي وخارج منطقة الخليج لأن هناك دراسات معاكسة كها أن هذا القول مردود عليه من قبل الأوابك والأوبك . لذا فسؤ الي من أين أتب بهذا الاستنتاج الذي يعتبر في نظرنا في إدارات البحوث في دول الخليج استنتاجا تغسر الأسعار تكنفي بمتغير بالأجور ، التي تعتبر جزءاً من السيولة النقدية ، كأحد العوامل الشارحة للتضخم واستبعدت منذ البداية عرض النقد أو السيولة المحلية . والمحالية سؤ المي الشالث حول المعادلة رقم (٣) في ص (٦٠) وهي أثر الواردات على الأسعار المحلية حيث تفترض أن الزيادة في الأسعار العالمية تنعكس بالكمامل على الأسعار المحلية . ونحن نعرف أن هناك فجوة مثل الوكلاء والموردين حيث يمكن إضافة هامش ربحي على أسعار الواردات مشوهة بالنسبة للأسعار العالمية فيا يتعلق بالمحتكرين والوكلاء فأثر هذه الفجوة ما بين أسعار الواردات المحلية فيا يتعلق بالمحتكرين والوكلاء والوسطاء . . الخ ؟

ربما بقى لدى تعليق أخير . لقد قاومت ألا أجيب على أخى وزميلي الدكتور رمزي زكى على ما قاله من أن الروشتّـة التي يقدمها صندوق النقد الدولي هي روشتّـة فاسدة وتجعل البلد أكثر استدانة يندمج تبعاً لذلك الدولة المعنية أكثر فأكثر مع الدول الرأسمالية ، وتخلق نظاماً ديكتاتـورياً من خـلال بعض أفراد المجتمع المستفيدين من الوضع . وإذا قلت أن استنتاج الدكتور محمد نور الدين بأن زيادة أسعار النفط كانت إحدى أسباب التضخم يعتبر استنتاجاً خطيراً فربما قد لا تسعفني اللغة لايجاد كلمة أخطر من كلمة خطير حول هذا الكلام عن الصندوق الدولي ، لأن هذا الكلام غير مقنع لعدة أسباب : أهمها سبيين . من خلال خبرتنا مع الصندوق في البنك المركزي نجد أن البعثة · قبل أن تأتى ، وهذا توضيح للأخبوة الذين ربما لا يعرفون كيف تتم الزيارة وتكتب الروشتة ، تبعث الى البنك المركزي في الدولة المعنية بـأن يستعيـد ويعـد المتغيـرات والجداول ، وان يعد نفسه للقاءات . ثم تأتي البعثة بعـد ذلك ويقـوم البنك المركزي بدعوة الجهات المعنية وتتم مناقشة عدة جوانب من الاقتصاد القومي بما فيها الجوانب المالية والنقدية . . الخ. وبعد ذلك وبعد مشاورات يأتون بحلول مفترحة ولا يفرضونها على أحد ، وإن الروشتة التي يقدمها تعتمـد على المنـطق الاقتصادي البحت . عنـدما تطالب بتخفيض العملة لزيادة الصادرات وكذلك عندما تطالب بتخفيض المصروفات لأن البلد المعنى يصرف أكثر مما يحتمل ، ورفع القيود عن السلع الأساسية يهدف الى

إعطاء دور أكبر لألية الأسعار حتى يكون الحاسم في الاقتصاد .

#### رد. د. محمد نور الدين:

أحب أن أعلَق على نقطتين بالنسبة لأسعار الصرف ، فإن سعر الصرف لم يدخل ضمن المعادلة وإنما دخل كإفتراض . وبالنسبة للجملة التي تعتبرها خطيرة فيها يتعلق بعلاقة التضخم المستورد والنقط فقد عقبت أنا بارتفاع أسعار النقط وحرب الأسعار التي تلته ، تلك لذلك فالأمر ليس ارتفاع أسعار النقط فقط وإنما حرب الأسعار التي تلته ، بالإضافة الى التضخم الذي اجتاح أوروبا . لذلك إذا أخذنا العاملين معا فإن قولي قد يكون مبرراً . أيضاً قيمة الواردات النقطية الى السودان تساوي حوالى نصف صادراته فإذا كانت هذه نسبته ، فلا بد أن يكون له تأثيره ودوره في التضخم المستورد عبر الواردات .

وبالنسبة لعدم إدخال عرض النقود في المعادلة فهي ليست المرة الأولى التي تستبعد فيها من معادلة الأسعار ، لأن هذا النموذج موجود ومستعمل ويسمى بال Mark up المعار أن الأسعار تتحدد نتيجة لتكلفة الانتاج مضافاً اليها هامش بسيط من المربع . وقد استخدم هذا النموذج كثيراً في دراسات التضخم ، وفي اعتقادي أن النقود في السودان مثاثرة وليست مؤثرة . ومن الناحية النظرية ومن الناحية العملية فإن إدخال النقود في المعادلة قد يخلق لنا الارتباط المتبادل ، لأن هناك علاقة متبادلة بين الأسعار وحجم النقود . أما فيها يتعلق بدفاعك عن روشتة صندوق النقد الدولي فإني أثرك الرد عليه للدكتور رمزي زكي لأني أود أن أعلق أن السودان يتجرع دواء صندوق النقد الدولي منذ ١٩٧٨ . فإذا كانت الروشتة صالحة فأين نتائجها ؟ إذ كل شيء يسبر فيه نحو الانهيار ، كذلك أعتقد أنه لا تغيب علينا جمعاً الأهداف الحقيقية لصندوق النقد الدولي وأهمها ربط البلاد النامية بالاستعمار وبالرأسمالية العالمية ، حيث تؤدي الى هيمنة السندوق الى توسع الإستثمار الأجنبي وزيادة المديونية والتي بدورها تؤدي إلى هيمنة المسندوق الى توسع الإستثمار الأجنبي وزيادة المديونية والتي بدورها تؤدي إلى هيمنة الموضة والخضوع لشروطها ، سياسياً واقتصادياً ، وهذا هو ما يجري في السودان اليوم.

# د. علي توفيق صادق :

عندي سؤال وتعليق . السؤال ، وإن كنت لم أقرأ الورقة بعد ، حول المعادلة الأولى للانحدار ، هل تم اختيارها رأساً وبدأت تقدير المعلمات أم أخذت بدائل مختلفة وأخذت أفضلها تفسيراً للتضخم ؟

أما التعليق فهو حول صندوق النقد الدولي وأقول أن ما هو متوفر حتى الآن هو هذه الروشتة التي يقدمها وإذا أخذنا أمثلة للبرامج التي يقترحها نجد أن بعضها قد نجح والبعض الآخر فشل ، كيا حدث في السودان . وسؤالي من شقين ، الأول لماذا تنجح روشتة الصندوق هنا وتفشل هناك ؟ والثاني فيها لو رفضنا هذه الروشتة فها هو البديل لهذه الدول التي تحتاج إلى مساعدة الصندوق ؟ وشكراً .

# رد. د. محمد نور الدين :

بالنسبة للسؤال الأول لم أجرب عدة بدائل ومتغيرات ، وإنما اعتمدت على الجانب النظري وتخيل العلاقة بين المتغيرات المختلفة ولم أجرب الاختيار التطبيقي ، أما فيها يتعلق بفشل ونجاح روشتة الصندوق فإن هذا يعود لظروف كل بلد وإدارته . وحتى النجاح هو ، من وجهة نظر الصندوق ، وهو الذي ينشر هذه التقييمات . ولا توجد دراسات مستفلة . ومعظم هذه الدراسة تؤكد على أن سياسات الصندوق لا تدلائم الدول النامية . وأما موضوع البديل فإنه قد يكون صعباً . ولكن هناك تجربتين يمكن الاستفادة منها وهما تجربة الصين الشعبية وتجربة الهند . وكلاهما بدأ من قاعدة واحدة ومساكل واحدة ولكن الهند كان لديا مستوى من التعليم أعلى من الصين وأرصدة أكثر من العملة الأجنبية فالهند اتبعت سياسات صندوق النقد الدولي ، بينها الصين اعتمدت على سياسات الانفلاق والاعتماد على الذات ، ولو قارنا اليوم بين الدولتين نجد أن الصين قد حققت انجازات أضخم ، وأصبحت إحدى القوى العظمى في العالم ، وتغلبت على الكثير من المشاكل مشل سوء التفذية والأمراض . لذلك في رأي يمكن البديل أن يكون الاعتماد على الذات

# د. محمد سعيد عبد العزيز .

شكراً سيدي الرئيس، وشكراً على هذا البحث القيم الذي تناول أسباب التضخم في السودان، وان لم أتبين ربط ذلك بسياسة صندوق النقد الدولي . وهذان موضوعان عتلفان . فعندما نريد تقييم سياسة صندوق النقد الدولي تجاه السودان يجب ألا نربطها فقط من خلال الأسعار ، ولا بد أن نأخذ أيضاً جوانب أخرى . وهذا ليس دفاعاً عن الصندوق ، وإنحا من أجل البحث العلمي السليم ، حيث يجب أن نأخذ الآثار الحقيقية للسياسة بشكلها المتكامل وليس فقط من الجوانب المالية والنقدية . وعلينا أن تركز على معايير أخرى تدلنا على تلك الأثار . فمثلاً كيف تم التكوين الرأسمالي أن تركز على معايير أحرى تدلنا على تلك الأثار على الرقم القياسي لملاتئاج المحلي ونحن نعلم أن هناك زيادة في الاستهلاك في الوطن العربي حيث زاد الطلب بعوامل

داخلية أو خارجية . لذا اعتقد لا بد أن ناخذ كل هذه المؤشرات في الاعتبار عند التقييم . ويجب ألا نكتفي بالقول بنان معدل الصادرات قل ومعدل الواردات زاد ، وحتى في ذلك لا بد من مقارنة معدل النمو الحقيقي بالفترات الأخرى السابقة . وأنا ألاحظ زيادة في معدل صادرات السودان وهذا يعود ليس الى زيادة كفاءة الاقتصاد السوداني وإنما ركا لارتفاع أسعار الصادرات . والمهم تغيير الهيكل الاقتصادي . أما المتحول في مناقشة سياسة صندوق النقد الدولي فريما تدخلنا في متاهات كلامية بدون سند رقمي ونحكم على سياسة الصندوق دون أدلة كافية حتى لو كانت فيها كل هذه العيوب وشكراً .

## د. محمد نور الدين :

لم يكن هدف الورقة تقييم سياسة الصندوق . ووجهة نظري حول سياسة الصندوق قد سبق لي أن نشرتها في مجلة Oxford Economic Papers وإنحا أردت أن أربط بين التضخم وسياسة تخفيض العملة بدليل أنه لم ترد كلمة الصندوق وإنما سياسة الصندوق قد فرضت نفسها من خلال النقاش ولم تكن ضمن الورقة .

#### د. قۋاد مرسى :

الورقة الّتي قدمها الدكتور محمد نور الدين تستدعي بالفعل كل النقاش الذي دار حولها ، بما في ذلك الجوانب الخاصة بصندوق النقد الدولي . لقد أحسست من الورقة أنها حلت العوامل الخارجية هسؤ ولية التضخم في السودان . ولم أحس بمدى المسؤ ولية الداخلية عن التضخم حتى في نتيجته النهائية . وهو ما استدعى التركيز على مناقشة مسؤ ولية الأسباب الخارجية . وهذا يدعوني للتعليق على صندوق النقد الدولي وأريد أن أوضح مسؤ ولية النصندوق بأسلوب أكثر موضوعية يهمنا جمعاً . إن صندوق النقد الدولي قد لا يتحمل هو النصيب الأكبر من المسؤ ولية وإنما تقع المسؤ ولية الأكبر على واضعي اتفاقيات بريتون ووجز المذين تصوروا أن الصندوق له مسؤ ولية عكدة ، وهي مواجهة الحلل بريتون ووجز المذين تصادف ، عرضاً ، خللاً عارضاً في موازين مدفوعاتها . لذلك لم يكن الصدف أن أول بلد طبق اتفاقية بريتون ووجز وطلب مساعدة الصندوق كان بريطانيا العظمى عقب الحرب العالمية الثانية . ولكن عندما ننظر للبلدان النامية فسنجد أن هذه الملدان ليس لها صندوق تلجأ إليه ، والحلل الموجود في موازين مدفوعاتها هو خلل المبدان ليس لها صندوق تلجأ إليه ، والحلل الموجود في موازين مدفوعاتها هو خلل المبدان التي مشنا فيها منذ وعارفاً بمكن التغلب عليه بعون طارىء . من هنا كانت جميع التحايلات التي عشنا فيها منذ وعا وحتى اليوم من أجل زيادة السيولة التي يستطيع أن التحايلات التي عشنا فيها منذ وعالم وحتى اليوم من أجل زيادة السيولة التي يستطيع أن

يقدمها صندوق النقد الدولي ، وبالذات للبلدان النامية . ولكن بلا جدوى لأن المنطق الأساسي للصندوق وفي تركيبته والوظيفة التي خلق من أجلها هي مساعدة الدول الرأسمالية في الخلل الطارىء في موازين مدفوعاتها . وكانت الفكرة أساساً من كينز . من هنا لا زلنا نسعى إلى ملجأ للبلدان النامية لمواجهة الخلل الهيكلي في موازين مدفوعاتها ، وهذا غير موجود . لذلك فعندما يتقدم صندوق النقد الدولي بوصفاته فإنها ترتبط باقتصاد صناعي متقدم يستجيب لهذه الوصفات . وقد ساعدت بريطانيا بعد الحرب العالمية في التغلب على مشكلاتها الاقتصادية آنبذاك . لذا فإن ما يهمنا هو أن نحدد أن الصندوق ليس صالحاً لمواجهة مشاكل البلاد النامية . وعندما يتقدم بحلوله فإن هذه الحلول لا تقع على أرض تلك الدول . النقطة الثانية هي المثل الذي قدمه الدكتور فاروق شلبي بالنسبة للكويت . عندما يأتي الصندوق الى الكويت فإنه ليس كما يذهب الى السودان . ذلك أن الصندوق يأتي الى الكويت مستجدياً ويكون في غاية الأدب والانصياع لأوضاع الكويت لأنها أحد البلدان الاساسية التي تزود الصندوق بالقنوات العديدة التي يساعد من خلالها الدول . ولكن عندما يذهب الى السودان فإن الوضع يكون مختلفاً حيث السودان هو الذي يطلب المساعدة وعندئذ فإن الصندوق هو الأقوى ، ويميل الى فرض شروطه . وفي الواقع أن الصندوق لا يفرض ، ولكن عندما يكون البلد محتاجاً للاستدانة فإنه لا بد لـه من الحصول عـلى شهادة حسن سـير وسلوك دولية من الصندوق . وهو بدوره لا يعطي هذه الشهادة إلا إذا كان راضياً عن البلد والأداء فيه . ومن هنا فإن هـذا الرضى يعتبـر بمثابـة الشرط وإن لم يكن أمـراً مفروضـاً على الـدولة مباشرة . وهذه حقائق موضوعية تحدد مسؤ ولية الصندوق ومسؤ ولية من صنعه عام ١٩٤٤ ، حيث لم يؤخذ في الاعتبار أوضاع البلاد النامية .

## د. رمزي زكي :

إضافة الى ما قيل أود أن أشبر إلى العلاقة بين الاتفاق مع الصندوق وبين حرية اتخاذ القرار الاقتصادي الوطني . وهي علاقة قد لا يعلمها من يدرس التفاوض بين الصندوق والدول المعنية من منظور الجانب الغني فقط . ولكن حتى وراء هذا الجانب الغني هناك أموراً يحرص الصندوق أن يخفيها . وأقصد بذلك مسألة خطابات النوايا المتبادلة بينه وبين الحكومة المعنية . وهذه الخطابات لا تنشر إطلاقاً . ويرد في هذه الخطابات تعهد من جانب الحكومة بأن تفعل كذا وكذا . وإلا فإنها لن تحصل على التسهيلات التي قررها الصندوق . لذلك حينا تود الدولة الاستمرار في تمويل وارداتها الضرورية ، وخططها التنموية ولكنها تعاني من أزمة النقد الأجنى ، فإنها لا بد أن

تذعن للصندوق ، وعلينا ألا نبحث فقط في الجوانب الفنية للصندوق ودوره في إصلاح العجز في ميزان المدفوعات ، وإنما في جوانبه الأخرى ، لأن دوره أبعد من ذلك بكثير . فالصندوق يلعب اليوم دوراً واضحاً في السياسة الاقتصادية الداخلية في كثير من الدول التي تعيش في حالة أزمة اقتصادية ، وان العلاقة ما بـين الإذعان للصنـدوق وتقييد الحريات ليست مسألة نـظرية وإنمـا التجارب التي حـدثت في العالم ، ومنهـا الأرجنتين وشيلي ومصر أيام السادات تؤكد ذلك . لذلك فإن الكلام عن الصندوق ليس تحايـلًا عليه وإنما هو إقرار بالواقع المعاش . ولكن في النهاية يجب ألا نحمل الصندوق أكبر مما يحتمل لأن ما يحدث من علاقات اقتصادية خارجية ، ومنها العلاقة مع الصندوق ، ما هو إلا امتداد طبيعي للتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية التي تسيطر على النظام في الداخل. ومن هنا فإن الكلام عن اصلاح نظام النقد الدولي ، وعن وجود دور أكثر مرونـة تجاه البلاد المتخلفة ، يأتي في قمة الجدل الدائر حول إصلاح نظام النقد الدولي . ونحن عندما نقول ان الصندوق يقدم وصفة لمريض طال مرضه فإن هذه الروشتة أو الوصفة في الواقع تساوى بين جميع المرضى بينها انه من المسلم به أن الروشتة التي تقدم لمريض القلب ليست بالضرورة صالحة للمريض بالشلل . لذلك فإننا في العالم الثالث مدعوون الى التفكر في كيفية ايجاد سياسات بديلة تجعلنا لا نضطر إلى اللجوء الى الصندوق من جهة وتجعلنا نساهم في الحوار الدائر من وجهة نظر مصالحنا نحن ، وبما يحافظ عمل سيادتنا وحرية القرار الوطني . ودعوني أقول بكل صراحة انه ما من بلد وقع اتفاقاً مع تمندوق النقد الـدولي إلا وغلت يد صانع القرار المحلي وبـالذات في مجـال السياســة المالية . فعند صياغة الموازنة العامة للدول كل عام يكثر الحديث عن كيفية إلغاء الدعم ورفع الأسعار ، دون الحديث عن الإعفاءات الجمركية والـدعم الذي تتلقـاه البنوك والجهات الأجنبية في تلك البـلاد . والصندوق لا يتحـدث عن ذلك ، وأنــا أكرر بــأن روشتة الصندوق فاسدة وأكثر من فاسدة . وان تجرعهـا يؤدى الى المزيـد من التردي والتخلف والتبعية . وهذا الكلام يشاركني فيه عدد كبير من الاقتصاديين ، وليس فقط الدكتور محمد نور الدين أو الدكتور فؤ ادمرسي . وهناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع تعطى دروساً وعبراً هامة وشكراً .

#### د. عمد صادق:

الواقع أن ما ذكره الدكتور فؤاد مرسي أمر مهم . وأعتقد علينا أن نفرًق بين غلط متعمد وآخر يكون نتيجة لتغير الظروف، ومن يقوم به يسأل نفسه إن كنان مصيباً أم غطئاً . وأعتقد في الأعداد الأخيرة لمجلة التمويل والتنمية هناك بحوث منشورة حول نفس الموضوع . وهي مجلة تابعة للصندوق ، تتساءل حول هذه الأمور ، لأن ما تأكد هو أنّ أسباب العجز في موازين مدفوعات الدول النامية تعتبر أسباباً هيكلية وليست أسباباً طارئة وربما الصندوق نفسه يسأل نفسه الآن ما العمل ؟

## د. فاروق شلبي :

إن ما أردت قوله هو ليس دفاعاً عن الصندوق ، وإنما قصدت أننا يجب ألا نعلق مشاكلنا على شماعة الآخرين ، ونتجاهل المشاكل التي نصنعها بأنفسنا ، ثم نعلق المتيجة على الدواء الذي يقدم الينا .

## د. قۋاد مرسى :

· شكراً لكم جميعاً على هذا النقاش الحافل بمشاعر ومصالح بلادنـا جميعاً ، والى اللقاء في جلسة المساء .



# الأثار الاجتماعية للتضخم ملاحظات أساسة

دكتور محمد الرميحي رئيس تحرير مجلة العربي

بداية أرجو أن لا يتوقع احد مني أن أقدم هنا دراسة شاملة وافية عن الأثار الاجتماعية للتضخم في الوطن العربي ، أو أقدم قائمة بجسميات لظواهر اجتماعية وأدعي أنها الآثار الاجتماعية للتضخم ، حيث أن ذلك بطبيعة الموضوع عمل لا يمكن تحقيقه ، لأسباب كثيرة لا تخفى على أي باحث منها على سبيل المثال لا الحصر أن التراتب الاجتماعي في أقطار الوطن العربي ليست متماثلة ، بل هي ليست كذلك في القطر الواحد ، كما أن مدخلات المجتمع ـ أي مجتمع ـ وغرجاته بالغة التعدد ومعقدة الى حد كبر .

فالظاهرة الاجتماعية - كما يعلم الجميع - لها أسباب منها ما هو رئيسي ومنها ما هو ثانوي ، بل أن السبب الواحد هو في الحقيقة سبب ونتيجة في نفس الوقت فعندما نقول ثانوي السبحة من الريف الى المدن سببها كثرة فرص العمل المتاحة في المدينة فإنه يقابلها قلة فرص العمل في القرية ، وبعيداً عن هذا المنطق الجدلي فإن العارض الاجتماعي الواحد قد يكون ناشئاً عن سبب اقتصادي ولكن عتوى ذلك السبب مختلفة ، فمثلا عندما أقول أن هناك أزمة إسكان في الوطن العربي وأن سببها الرئيسي هو المضاربة في المقار والأراضي ، فإن هذه المضاربة مثلاً في بعض الاقطار العربية هي نتيجة رئيسية للتضخم وهرب الناس من النقود ، بينها هي في بلدان أخرى نتيجة لقلة فرص الإستثمار

المتاحة أمام رؤ وس الأموال الشخصية .

ولقد كان إدراكي لهذه الحقيقة دافعاً لي لأن أجعل هذه الورقة في إطار الملاحظات والتساؤ لات والتي أطمع في أن تدخل ضمن إهتمامات المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع منظمات ومؤسسات عربية أخرى إذا اتفقتم معي في أهمية هذه الملاحظات .

أبدأ ملاحظاتي الأساسية بتساؤل رئيسي عن نتيجة وصل إليها الفكر الاقتصادي العربي في السنوات الأخيرة وهي حالة الفصام التي وقعت بـين الدراســات الاقتصاديــة والاجتماعية ، وللأسف الشديد فإن كثراً من دراسات الاقتصاديين العرب اقتصرت في السنوات الأخيرة على الجانب الاقتصادي للظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة وإذا كان هناك بعض المحاولات لدمج النظرة الاجتماعية والسياسية في إطار التحليل الاقتصادي من بعض الاقتصاديين إلا أنهم على قلتهم لا يمثلون إتجاهاً فكرياً في الدراسات الاقتصادية العبربية(١) . وما نقوله عن الاقتصاديين نقوله أيضاً عن الاجتماعيين العرب، رغم أن الحقيقة العلمية تقول أن الدراسات الاقتصادية بدون بعدها الاجتماعي والسياسي هي مجرد تمرينات ذهنية ان أسعدت صاحبها فإنها لا تؤدي غرضاً تنموياً شاملًا وأن أي دراسة اجتماعية بدون جـذورها الاقتصادية هي بمشابة فصـل للظواهر الاجتماعية عن جذورها وتجاهل علمي يخلّ بموضوعية الدراسة وعلميتها فالأمر الذي لا خلاف فيه الآن بين معظم المهتمين بالدراسات الاجتماعية بمعناها الشامل أن هناك فجوة موجودة بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع العربي ، ولم تكن هذه الفجوة أمر فجائي بل حدثت بشكل تدريجي ، فمع تطور علم الاقتصاد ودراساته تجرد العلم من مضمونه الاجتماعي وتحول في نهاية الأمر الى دراسات أكاديمية وتمرينات رقمية(١) ، وعلى المقابل كان تطور علم الاجتماع يقف بالمثل وراء هذه الفجوة على الجانب الآخر ، فقد ظهرت لدى الاجتماعيين اتجاهات تركز على الأبعاد الجغرافية واتجاهات تركز على الأبعاد النفسية والبيولوجية ، إلى آخر هذه الاتجاهات والتي ساهمت ـ كما أسلفت في خلق هذه الفجوة بابتعادها عن جوهر نظرية علم الاجتماع من حيث موضوعها الذي يعني بالبناء الاجتماعي في كليته وشموليته وديناميته .

على ضوء هذه الملاحظة سوف أتنـاول الأثار الاجتمـاعية للتضخم ، ونـظراً لأن الموضوع لا يتمتع بالتراكم المعرفي شأن سائر الموضوعات الاقتصادية / الاجتماعية فإنني أجد نفسي مضطراً للبدء من الأولويات العلمية .

هناك رؤ يتان متمايزتان للتضخم الأولي هي الرؤ ية التقليدية ( الكلاسيك ) والتي

تنظر للتضخم على أنه عبارة عن كمية من النقود تلهث وراء كمية صغيرة ومحدودة من السلع والحدمات ، وهي رؤية تحصر التضخم في إطار الظاهرة النقدية فقط ، فيرى أصحابها أن التضخم ناتج عن إفراط السلطات المسؤولة في ضخ النقود الى السوق ، وهذه الرؤية مها توسعت وتعددت اتجاهاتها إلا أنها تستمد أصولها من نظرية كمية النقود ، وأن سبب التضخم هو خطأ السلطات النقدية في تقدير كمية النقود اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ، وبناء على هذه الرؤية فإن حل مشكلة التضخم لا يكون إلا بالقضاء على الاختلال القائم بين كمية النقود وكمية الناتج المتاح ( من سلم وخدمات ) للاستهلاك .

همذه الرؤية للأسف هي الرؤية المسيطرة على الأوساط الاكاديمية وكثير من المؤسسات والمنظمات النقدية العالمية ، وتتمثل سبل علاج التضخم لدى أصحاب هذا الاتجاه باتباع سياسات نقدية تضع حداً أعلى للإثتمان المصرفي ، والحد من كمية النقود المتداولة ، وتطبيق سياسات اقتصادية حاسمة في مجال التجارة الخارجية وفي مجال التوظف والأجور والأسعار والدعم السلمي وتغير سعر الصرف الأجنبي .

أما الرؤية الثانية للتضخم فهي رؤية ترى أن التضخم تعبير عن اختىلالات هيكلية داخل بنيان الاقتصاد القومي ويرى أصحاب هذه الرؤية أن تيار النقد المتزايد في الاقتصاد القومي هو نتيجة للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد . ومن هنا فإن أنصار هذه الرؤية يتمثل الحل لديهم في تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف القضاء على الاختلالات الميكلية مع مراعاة تطبيق سياسة نقدية تتوازن مع السياسات الاقتصادية هذه .

وهذه الرؤية في الواقع أقرب ما تكون إلى المنطق العلمي إذ أنها تنظر للظاهرة الاقتصادية في إطار كلي بنائي ، ولعل المأزق الذي يتعرض له النقديون أصحاب الرؤية الأولى بظهور ما أسموه هم بالتضخم الركودي دليل على أن التفسير النقدي وحده ليس كافياً ولا دقيقاً لتناول ظاهرة التضخم وان التفسير الأقرب للعقلانية العلمية هو السياق البنائي للظاهرة في الاقتصاد القومي .

وفي ضوء هذه الرؤ ية نستطيع أن نقول أن اقتصاديات الأقطار العربية تعاني خللًا هيكليًا ، وأن السنوات الأولى من عقـد الثمانينــات حملت إلينا أرقــام وحقائق جــديدة تستدعى منا التساؤ ل والوقوف أمامها .

الأمر الذي لا شك فيه أن اقتصاديات الأقطار العربية تعاني من التضخم بنسب متفاوتة ، ومع تسليمنا جذه الحقيقة فإننا لا نستطيع أن نـطمئن علمياً إلى رقم صحيح نقول عنه أنه معدل التضخم في أي بلد عربي سواء للتعتيم الرسمي والاعلامي من جانب الأقطار نفسها أو عدم الثقة في كثير من المصادر الغربية . ولكن الأمر في الحقيقة عِثْل ظاهرة واضحة نستطيع التأكد منها وفق رؤية النقدين أو البنائين . فارتفاع مستوى الأسعار المستمر وتدهور القوة الشرائية للوحدة النقدية وجود خلل في الهياكل الاقتصادية لا ينكرها أحد ، فعلى مستوى قطاع الزراعة العربي يعانى القطاع من بطء نمو وعـدم مقدرة على تلبية الحاجات والطلب المحلى يؤكد ذلك استيراد مجموع الدول العربية للقمح بـ ٢٠, ٨٠ مليار دولار في عام ١٩٨٧ فقط ، ولعل قطاع التجارة الخارجية وما يستتبعه من تأثير مباشر على الظاهرة التضخمية مثال آخر ، فغالبية الأقطار العربية تقوم بتصدير مواد أولية وتستورد منتجات مصنعة أو شبه مصنعة ، بالإضافة الى أن حجم الصادرات الكلى ( من سلع وخدمات ) أقل من حجم الواردات الكلي مما يؤدي الى تـزايد عجـز ميزان المدفوعات وما يستتبعه ذلك من الاقتراض وتراكم أعباء الديون الخارجية على اقتصاديات معظم الأقطار العربية ، ولقـد كان ذلـك واقع الأمـر حتى الآن ( يستثنى دول الأوبك المصدرة للنفط من هذا العجز والاقتراض في الستينات والسبعينات ) إلا أن أرقام الثمانينات أدخلت حتى بلدان الأوبك في هذا النطاق فبعد أن كانت تصدر ما نسبته (٨, ٧٥٪) من استهلاك العالم النفطى أصبحت تصدر (٢٧,٣٪) فقط أي بعد معدل انتاج ٢٩,٦ مليون برميل يومياً أصبحت تصدر ١٦ مليون برميل .

ولقد تعاظم تأثير هذا الخلل الهيكلي في قطاع التجارة الخارجية ليؤدي الى دخول الاقطار العربية الى دائرة خييئة من العجز في ميزان المدفوعات . فالإستدانة فعبء خدمة الدين فازدياد نسبة إجمالي الديون الى الناتج القومي ، فإضطرار الى الاقتراض من جديد . . . فتلبة لشروط صندوق النقد الدولي واتباع سياسات نقدية جديدة مشل تخفيض سعر العملة الوطنية ، وتشجيع القطاع الخاص وتقليل تدخل الدولة وتخفيض المدعم السلعي التي يتمتع بها محدودي المدخل إلى آخر قائمة إجراءات وسياسات فنندوق النقد . ويمتد تأثير الخلل في هذا الهيكل لينشر ظلاله على الهياكل الأخرى ، فنتيجة عبء الديون العربية ( ٣٠ ، ١ / ١ من جملة الديون الخرجية المستحقة على بلدان العالم الثالث (٣٠) ، هذا العبء أدى إلى بطء نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فالمشاهد أن البلدان العربية تشهد بطء في نمو القطاع العام وخطط الإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية ، وتعاني من توافر التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية وقلة الإستثمارات الجديدة ، وانعدام فرص العمل بالتالي ، نما يعني تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع تكدس أعداد من العمالة في القطاع الحكومي يتلقون أجوراً زهيدة مقابل عمل يستطبع

نصف عدد الموظفين القيام به على الأقل..

هذه الاختلالات الهيكلية والتي لا ينكرها أحد تقف وراء الظاهرة التضخمية في الوطن العربي واستمرار التضخم يدفع الى مزيد من الاختلالات ليصبح الأمر في النهاية دائرة لا تنتهى ، يصعب علينا تحديد من فيها أولًا البيضة أم الدجاجة(°) .

إلا أن الواقع يقول أن هذه النتائج هي ثمار مرة لسياسات اقتصادية اجتماعية ليس سهلًا التخلي عنها بشكل جذري وفجائي ، ولأن النسيج الاجتماعي كل لا يتجزأ فقد أفرزت هذه السياسات نتائج وأثار اجتماعية لا تقل عنها في القسوة والخطورة .

## الآثار الاجتماعية للتضخم

ينصب اهتمام علم الاجتماع الأساسي على البناء الاجتماعي بما يحويه هذا البناء من مكونات وما يحدث بين هذه المكونات من تفاعلات وعلاقات وتناقضات ، ومن هنا فإن علم الاجتماع أكثر شمولاً من أي من العلوم الانسانية ، لأن الاهتمام الذي يميزه عن غيره من العلوم يتمثل في أن علم الاجتماع يعني بما هو عام وما هو اجتماعي وما هو معرد ، وما هو ضروري ( العام والجوهري والمشترك ) ، ولإدراك العلاقة الجدلية بينها جمعاً وبين الخاص والفردي والطارىء وما يرجع إلى الصدفة . ومن هنا فإن وظيفة علم الاجتماع تندرج تحتها وظائف فرعية كثيرة تبدأ بفهم الواقع وتفسيره وتناول مشكلاته والتخطيط للتعامل معها وعلاجها ومن هذا المفهوم المتعارف عليه لدى دارسي علم الاجتماع فإن أول مهام الباحث الاجتماعي هي رصد الظاهرة الاجتماعية . . . كخطوة علمية أولى نحو دراسة الواقع وتشخيصه وتفسيره (\*) .

ومن هنا فإنني أسجل عدة ملاحظات أساسية أتصور أنها لا تنفصل عن ظاهرة التضخم الاقتصادية وعن المشكلة الاقتصادية العربية في إطار خلل هياكل البنيان الاقتصادي العربي، وهذه الملاحظات تحتاج إلى بحث علمي جاد حولها تأصيل أسبابها وقصور نتائجها في محاولة علمية للتعرف الى ماذا ستقودنا اليه هذه التفاعلات والآثار الاقتصادية.

١ - الملاحظة الأولى: إن هناك تدهوراً حقيقياً لقيمة العلم في المجتمع العربي مقابل قيمة المال إلى الحد الذي تصور فيه من يملك مالاً أنه قادر على أن يشتري من بحمل علماً ، فمن المعروف أن التضخم يعبث بالاقتصاد بتدهور القوة الشرائية وعجز ميزان المدفوعات وبطء مشروعات الاحلال والتحديد كتبين لانهيار سعر صرف العملة أمام العملة الأجنبية مما يؤدي إلى عجز البلدان العربية عن خلق فرص عمل جديدة واستثمارات جديدة وتطوير قطاع الإنتاج والفشل في فهم دور العلم في خلق فرص انتاج جديدة وتركز الحريجين في القطاع الحكومي . . . ذو الرواتب الأدنى الأمر الذي دفع كثير من الحريجين الى البحث عن عمل آخر في قطاع الخدمات أو امتهان مهن تعاني من مشكلة الندرة بحثاً عن عائد أفضل لقوة العمل . واستمرار هذه الظاهرة أثار التساؤ ل والشك لدى جيل بأكمله عن حقيقة قيم العلم والعمل المنتج مقابل قيم المال والمهارة وحسن التصرف .

٧ ـ يرتبط بنفس الملاحظة ظاهرة التطرف العنف الديني ، فكثير من خريجي الجامعات العربية يفاجئون في مجتمعاتهم بأن الراتب ليس كافياً وأن مستوى الأسعار لا مجتمله دخله ومعدل زيادة الأسعار لا يقابله ولا يتساوى معه معدل زيادة أجره ولا يستطيع الشاب أن يبدأ حياته ويتزوج ويجد سكناً ويعيش حياة كريمة ، فلا يملك أن ينسحب من هذا المجتمع الظالم ويبحث عن العوض في مملكة السياء بعد أن ضاعت مملكة الأرض ، ولعل الدليل الذي يؤيد هذا التفسير ويدعمه هو أن ٩٢٪ من أعضاء الأرض ، ولعل الدليل الذي يؤيد هذا التمسير ويدعمه هو أن ٩٢٪ من أعضائها عقب اغتيال المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري الأسبق ، أقول اغتيال المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري الأسبق ، أقول ٩٢٪ من أعضائها من خريجي كليات الطب والهندسة والزراعة والصيدلة (٩٠٪).

٣- تعاني الأقطار العربية دون استثناء من أزمة إسكان ولكن يكون التوصيف دقيقاً فإنني بأزمة اسكان معناها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فهي تشمل مفهوم الندرة ، وارتفاع التكلفة وعدم تناسب القيمة مع دخل الأفراد أو مدخراتهم ، وهذه الأزمة تتسع وتقفز أسعار الوحدات السكنية نتيجة المضاربة في العقار والأراضي ، وذلك لهرب الناس من النقود وتدهور القوة الشرائية للعملة ، فعمد البعض الى تحويل مدخراتهم الى أراضي وقام البعض بالتجارة وأعمال السمسرة ، وهذه كها اعتقد نتيجة مباشرة للتضخم ، هذه الأزمة أدت الى تأخر سن الزواج الأمر الذي ينعكس على قوانين المجتمع الاجتماعي فتبدأ هذه القوانين في التساهل والتسامح في ينعكس على قوانين المجتمع الاجتماعي فتبدأ هذه القوانين في التساهل والتسامح في نظرتها الى العلاقات الانسانية وهو تسامح أمر واقع وليس تسامح قناعة فكرية . ويرتبط بتأخر سن الزواج عديد من المشكلات الاجتماعية التي تمس كيان الاسرة العربية والتفاعل داخلها ومدى تماسكها .

 ٤ ـ يرتبط بالنقاط السابقة أو نتيجة لتشاعلها معاً ازدياد نشاط الهجرة العربية الى مناطق جذب الأيدى العاملة وفي تصوري أن هـذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من بحث لمناقشة آثاره ونتائجه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من حيث :

أ ـ القوة العاملة المهاجرة كبؤ رة ضخ تيار نقدي داخل اقتصاديات بلدانها .

ب- القوة العاملة المهاجرة كمروجة للسلوك الاستهلاكي وأنماط الشراهة
 الاستهلاكية غير المحدودة

جــ القوة العاملة المهاجرة كمستهلك هام في السوق المحلي بأوطائها لكل أسواع
 الخدمات الهامشية .

وليس همذا وحده ما يحتاج إلى بحث ومناقشة آثاره بـل أتصــور أن هنــاك خللًا اجتماعياً يطرأ على البنية الاجتماعيــة العربيـة نتيجة أمــواج الهجرة المتــلاحقة غــبر المنظمة .

فإذا كان غالبية القوى العاملة العربية تهاجر في عاولة تحسين وضعها الاقتصادي أو حل مشكلة آنية فإن جزءاً كبيراً منها يظل يعمل بحثاً عن تحقيق قدر عدد من الثروة للعودة به وإدارة نشاط خاص به لا يعمل فيه لدى أحد ولا يعمل لديه أحد لتقليل التكلفة وغالباً ما يكون في أحد القطاعات الحدمية (مقصف مطعم . . ) وبعودة هؤلاء تتضخم شريحة البرجوازية الصغيرة في البنية الاجتماعية ، وهو تضخم لا يقابله نمو في شرائح وطبقات المجتمع الأخرى ، فإذا أضفنا أن هذه الشريحة تنهج وتسلك سلوكاً اجتماعياً مغايراً لطبقتها وطبيعتها وتتخيل عن مواقعها الاصلية فتصبح بذلك خصاً حقيقياً من طبقتها ، بالإضافة إلى أن النمو أو التطور غير المتواز والمنطقي يصيب البنية الاجتماعية والهرم الاجتماعي بالترهل .

ه ـ لعل أفدح أثار التضخم الاجتماعية هو تقويضه للطبقة المتوسطة من خلال ابتلاعه مدخرات هذه الفئة الاجتماعية والتي تضيع في محاولة عبشية للحاق بارتفاع الاسعار ، والذي يظن أفرادها أنه ارتفاع محلود ومن الممكن محاصرته بسحب جزء قليل من المدخرات تضاف الى الدخل من أجل الحفاظ على مستوى المعبشة ولكن استمرار آلية التضخم يبتلع كل جهود أبناء هذه الطبقة ويسلمها في النهاية الى مستوى اجتماعي أقل ، ومن هنا فإننا إذا قلنا أن التضخم يزيد الفقير فقراً فهذه حققة لا خلاف حولها .

ل يسهم التضخم في وضع تقييم جديد للثروة وبالتالي ترتيب جديد للمكافحة الاجتماعية ، فنتيجة تدهور القوة الشرائية تتزايد قيم شروات الفئات والشرائح الاجتماعية التي تملك أصولاً مادياً وحقيقية بينها تتدهور وتنهار قيم شروات الفئات والشرائح الاجتماعية التي تملك مالاً ونقداً .

٧ يرتبط بنقطة إعادة تقييم الثروة وتبرتيب المكانة الاجتماعية ظهور فشات وشرائح اجتماعية تفرض ثقافاتها وأخلاقها على المجتمع ، وأتصور أن الأمر يحتاج إلى أن تبينى مؤسسة علمية إجراء مسح ودراسة علمية عن التغير الاجتماعي في الثقافة والقيم في المجتمعات العربية نتيجة التغير غير المخطط والمقصود ، الذي حدث أن التفاعلات الاقتصادية وآثارها الاجتماعية في السنوات الاخيرة أسهمت إسهاماً بالغافي في تغيير حقيقي في البناء الفوقي للمجتمع العربي ، فعرفنا نماذج متخلفة من الفن وسادت ثقافة اجتماعية غريبة وتبنت الطبقات الاجتماعية مواقف سياسية أقبل ما توصف به أنها نمثل انقلاباً على مواقف ذات الطبقات من قبل .

...

هذه ملاحظات رئيسية أنصورها في مجال الأثار الاجتماعية للتضخم في الوطن العربي ، وهي فقط كما قلت ملاحظات وليست نتائج نهائية ، وانها تحتاج الى كثير من الجهد وكثير من المدراسة لكي نخرج بنتائج ، وأتصور أن النتائج لا يقوى على الوصول اليها إلا فريق عمل تتوافر له البيانات كاملة وصادقة ويتاح له منهج علمي يتفق عليه للقياس الكمى للاثار الاجتماعية للتضخم (٨٠).

#### هوامش

- ١- د. رمزي زكي ، دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة . مكتبة مديولي ، القاهرة ١٩٨٣ .
  - ٢ \_ تقرير البنك الدولي عن التنمية ١٩٨٣ .
    - ٣ ـ المصدر السابق .
- ٤ ـ د. رمزي زكي ، أهباء الديون الحارجية وتأثيرها على الحطط الإنمائية بالبلاد العربية ، مطبوعات المعهد العربي
   للتخطيط بالكويت ، ديسمبر ١٩٨٤ .
- ٥ ـ لزيد من الإطار النظري لعرض ظاهرة التضخم في المنظور الاقتصادي باتجاهات التفسير المختلفة ، راجع د.
  عمد زكي شافعي : مقدمة في النقود والبنوك ، مكبة النهضة الحربية ، الشاهرة ١٩٧١ ، والـدكتور عبـد
  المندم سيد على : إقتصاديات التقود والمصارف ، الجزء الأول ، وزارة التعليم العالي . تفسيرات الهيكلية ونقدها ، د. رمزي زكي في كتابه : مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ، وتتالجها مع برنامج مقترح لمكافحة الفلاء . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٦- د. عبد الباسط عبد المعطي ، إتجاهات نظرية في علم الاجتماع ، )عالم المحرفة ، العدد ٤٤ إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، الكويت .
- لا النتائج الأولية لمشروع دراسة اجتماعية عن الجماعة ( التنظيم ـ الأعضاء ـ الأهداف ) كان يقوم بـه قسم
   الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بإشراف الدكتور سعد الدين ابراهيم ، ولكن السلطات المصرية منعت
   استكمال الداسة .
- ٨ ـ منبح القياس الكمي الذي قدمه د. رمزي زكي في كتابه ، مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ، وتتاثجها مع برناسج مقترح لمكافحة الفعلاه ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، رغم أنه أول منهج في الدراسات الاقتصادية / الاجتماعية لقياس الأثر الاجتماعي لظاهرة التضخم إلا أنه يحتلج الى توافر دقيق للمعلومات تـوصلاً إلى حساب ما أسماه ( معامل التمايز الاجتماعي ) .

# مناقشة بحث الدكتور محمد الرميحي رئيس الجلسة: الدكتور رمزي زكي

## د. رمزي زکي :

شكراً للدكتور عمد الرميحي على هذا العرض الطيب للآثار الاجتماعية للتضخم . ولا شك أن هذا المحور لو أدمجناه مع المحور الذي نعرفه نحن كاقتصادين ، وهو عمور الآثار الاقتصادية للتضخم لاكتملت الصورة أمامنا عن خطورة ظاهرة التضخم في الأقطار العربية . وأعتقد أن الدكتور الرميحي عندما عرض علينا هذه الآثار الاجتماعية للتضخم فإنه يضع قاعدة هامة للحوار معه حول هذه الآثار . وأترك لحضراتكم الفرصة لمحاورة محاضرنا .

# د. أحمد كمال:

أود أن أعقب على نقطتين: النقطة الأولى هي التضخم المستورد. وأنا أقول مستورد على أساس أن هناك بلاداً عربية ، مثل مصر يوجد بها ضخ كبير للنقود من خلال المهاجرين للبلاد النقطية . هذا الضخ للنقود يحدث آثاراً تضخمية . وتوجد طبقة في المهاجرين للبلاد النقطية . هذا الضخ للنقود يحدث آثاراً تضخمية . وتوجد طبقة في القطاع العام ولا يوجد لديها ما يكفي لمواجهة احتياجات الحياة بمعنى أن هناك مجتمعان ، مجتمع ذو قدرة على الشراء مها كان التضخم ، ومجتمع ليست له القدرة على الشراء . وهذه تمثل انفصاماً في شخصية المجتمع . النقطة الثانية ، أن التضخم الحالي مقترن بوجود البطالة والبطالة قد تؤثر تأثيراً سيئاً جداً في المجتمع . ولي اقتراح باعتبار الدكتور الرميحي هو رئيس تحرير مجلة العربي ، أتمنى لو يتبنى بعض الدراسات الحتماعية داخل المجتمع العربي عن آثار التضخم وتنشر هذه الأبحاث في هذه المجلة لتخدم القضايا العربية وتخدم الملطقة العربية ككل .

#### د. على توفيق صادق :

نشكر الدكتور الرميحي على التلخيص الجيد ووضع المحاور للنقاش. واستناداً على العرض الموجز الفيد ولقراءتي للورقة أيضاً ، في بعض الموامش والأسئلة التي على ما أعتقد ستجعل المحاور السبعة ، أو بضعاً منها ، مفيدة لإلقاء مزيد من الضوء على التضخم سواء من جوانبه الاقتصادية أو الاجتماعية . لقد ذكر الدكتور الرميحي في كلامه أنه كلم زادت المشاركة المحلية كلم توقعنا أن تنقص تبعية الدولة . وأنا أستفيد من ناده المقولة وأقول التالي : في أي مجتمع هناك فئة منسجمة مع النظام ، سواء كان من ناحية مدخلات هذا النظام أو غرجاته . ولكن هذه الفئة وعلى ما أعتقد هي الفئة الأكبر ، خاصة لو كانت هناك طبقة وسطى تقترب من أبواب المشاركة في ظل مطرقة التضخم ربحا تتحول من فئة تريد أن تكون مشاركة الى فئة قد تكون لا مبالية على أقل التضخم ربحا الحاضر . وإذا صبح ذلك يكون التضخم وسيلة من وسائل التخلف السياسي . والملاحظة الثانية ، نحن الآن في ١٩٨٥ هل الطبقة الوسطى شريحتها أكبر أو لم من السنوات السابقة . أنا أزعم أنه في بعض البلدان العربية كانت شريحة الطبقات الوسطى اكبر عاهو موجود حالياً . والطريق الصحيح والفعال الى الديمقراطية من خلال الطبقة الوسطى .

## د. محمد صادق :

النقطة التي أثارها الدكتور أحمد كمال أعتقد على جانب كبير من الأهمية فيها له علاقة بالمهاجرين وصلتهم بالتضخم في بلدانهم . وهذه نقطة مهمة ويجب أن تعالج . نحن كنا نقول أنه بسبب التضخم هناك مجموعة تضع في يدها موارد أي قدرة على الشراء ، وهم أصلاً لم يشاركوا في انتاجها . ولكن مع ذلك إذا كان بهذه الطريقة يوجد نسبة كبيرة جداً من المصرين والأردنين ، هل نحن نحرم عليهم أن يعودوا بهذه النقود ليستفيدوا منها ؟ عما لا شك فيه أن الشخص الذي يذهب إلى بلده سوف يؤثر على النمط الموجود في بلده . وعما لا شك فيه سوف يكون له آثار اجتماعية . ونحن كعرب نطالب بإذالة الحواجز والقيود وحرية تنقل اليد العاملة ورأس المال ، فإن الأثر التضخمي يبقى هنا يظل كنوع من التحدي . وهذا التنقل للحداث أو التحويلات للمغتربين لا تعطي أضراراً . من خلال محاضرة الدكتور فؤ اد المدحري وعما دار الآن ، وعما دار على مدار أكثر من سبع سنوات ، بتصوري كلها تكاد مرسي وعما ما يبدو أن التنمية بحد ذاتها والتي تحت في العالم العربي و تنمية غلط ، ولو أن

التنمية أدت الى انتاج صحيح فلم يكن من المكن حدوث التضخم وغيره . فيهذا لو يكون هناك تبني لمؤتمر أو لندوة لخبراء ، حول التنمية العربية فإن ذلك سوف يمكننا من معرفة التوجه والمحاور غير الصحيحة . فلذلك دعونا نغير المؤتمر الى مؤتمر حول التنمية العربية بحد ذاتها من منظور واقعي شامل . وهذه الجلسة من الجلسات القليلة التي تطرقت الى موضوع مهم جداً في التنمية العربية . وهو الجانب السياسي . إن التنمية عملية تخصيص واستعمال موارد ، والعامل الأساسي فيها هو العامل السياسي ورغم ما قبل عن التنمية الصناعية ، التنمية الزراعية وتنمية الخدمات إلا أننا لم نقترب من موضوع التنمية السياسية .

#### د. زكريا عبد الحميد:

أود أن أبدي إعجابي بورقة الدكتور محمـد الرميحي خــاصة أنها تتعلق بمــوضوع يعتبر من أهم المواضيع وأكثر المواضيع إهمالًا ، خصوصاً فيها يتعلق بقضية التضخم ، كثير من الدراسات الأكاديمية النظرية انصبت بالدرجة الأولى على أسباب التضخم بدرجة كبيرة . أما الأثار السياسية والاجتماعيـة للتضخم فلم تحظ لحد الآن بنفس القــدر من الاهتمام والدراسة . وأنا أنفق تماماً مع كل المقترحات والملاحظات التي أوردها الدكتور الرميحي . وأود أن أعلُّـق على نقطتين أساسيتين . النقطة الأولى هي الأثر الاجتماعي للتضخم . والذي أثار تفكيري في هذه النقطة هو الـواقع الحـالي في مصر . كـها هو معروف عن التضخم أنه ارتفاع في الأسعار بشكـل عام بنسب متفاوتة في مجموعات السلع المختلفة ، معروف أيضاً أن بعض الفئات لديها القدرة لأن تتكيف بسرعة أكبر من فئات أخرى أو طبقات أخرى . مثلًا فئة الحرفيين والمهنيين ، بمجرد ما يكون هناك ارتفاع في الأسعار نجد هذه الفئة تزيد أو ترفع من أجرها . وبالتالي تعدل من وضعهــا وتوازن من نفسها مرة أخرى بسرعة أكبر نسبياً من فشات أخرى مشل فئة العاملين والموظفين في الحكومة والقطاع العام . هذا هو الذي يغير من الـوضع الـطبقي . وهذه الفئات لها ذوق معين فيها تطلبه من سلع ثقافية ( أقلام ، أغاني ، موسيقي . . الخ ) أنا لا أعارض أن هذه الفئة تستفيد . أنا أقول أن هذه الفئة عندما تستفيد يجب أن يكون هناك توجه داخلي في البلد أو المجتمع كله بحيث يوجد هذه الطاقة في الاتجاه السليم . حتى نجد أن التغيرات الاجتماعية التي تترتب على ذلك نتيجة لطلب جديد على سلعة جديدة من نوع معين تجده في الاتجاه المرغوب. النقطة الثانية فيها يتعلق بتحويلات العاملين في الخارج . هل تحويلات العاملين في الخارج بعملة صعبة أفضل أم قرض خارجي . باختصار شديد الخطأ ليس في التحويلات بل الخطأ في توجيه هذه التحويلات الى قنوات استثمارية أو قنوات استهلاكية . هنا مصدر الخطأ في عملية التحويلات وإذا كانت هناك نتائج سلبية فهي ليس خطأ المفتريين ولا خطأ أسرهم بل هو خطأ المسؤ ولين الذين لم ينجحوا في استخدام هذه التحويلات في المجالات أو القنوات السليمة .

#### د. مجيد مسعود :

نحن سبق أن تابعنا كتابات الدكتور محمد الرميحي وشرح لنا المجتمع الخليجي وكتب عن العقبات الاجتماعية في المنطقة . واليوم يحاول أن يضيف لنا في هذا الموضوع الجديد . والعاملين في الحقول الاجتماعية أدرى بشعابها كما يقال . وليسمح لنا أن نشارك معه نظراً للتشابك الموجود بين الظواهر: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فأنا في تقديري أنه من الملاحظ في أقبطار الوطن العبري نرى غلبة أو ميل الكثير من العاملين أو تحولهم من القطاعات الانتاجية الى قطاع الخدمات . وبالتالى يتوسع قطاع الخدمات مع ظاهرة التضخم بشكل فظيع . وهو عالة على القطاع الانتاجي ، الظاهرة الثانية ، قبل ظهور ظاهرة التضخم الربعي النفطي بشكل أساسي كان من يستحوذ على السلطة واتخاذ القرار هم الاقطاعي أو شبه الاقطاعي ، أو صاحب المصنع أو المؤسسة الذين يرتبطون بالعمل الانتاجي . بعد التغيرات التي حدثت جاء الى السلطة ناس من نوع جديد . ومن خلال التضخم الريعي النفطي أصبح بأيديهم دخول أكبر من دخول سلفهم من الحاكمين ، وأصبحوا قادرين على تصريف الأمور . وهنا أربط هذا الكلام مع كلام زميلي الدكتور رمزي زكي عن ظهـور مظاهـر الدكتـاتوريـة والفاشيـة ، لأنهم يعتقدوا بأنهم مقطوعين عن الطبقات الأخرى وليس لهم طبقة اجتماعية تمدافع عنهم وبالتالي يفرضوا وجودهم بالقوة . ومن هنا نجد إجراءات تـزداد عنفاً ضــد الانسان في البوطن العرب في كل أطرافه . هذه النظاهرة نسميها النطبقة الجديدة . طبقة البيروقراطية الغير مرتبطة بملكية بوسائل الانتتاج وإنما من خبلال تواجدها بالسلطة . ولكن في السابق كان إذا لم يصل للسلطة عن طريق برلماني سواء كان مزيفاً أو غير مزيف نجد عنده الأرض والمزرعة والمصنع بمعنى أنه عنده عمل انتاجي مرتبط فيه . والظاهرة الثالثة وهو توزيع الدخل، لقد ازداد عمقاً بشكل متفاوت قطرياً وعربياً. إذا أخذنما التوزيع الوظيفي كما يعطى في المحاسبة القومية أن هناك عوائد العمـل تتدني بـاستمرار لصالح عوائد التملك ، في بعض الأقطار العربية معدل دخل الفرد صار ١٠٠ ضعف عن شقيق له في قطر عربي آخر . ازداد التعمق وازداد التباعد وازداد العمل المرتبط. بالخارج والمتفكك داخلياً في الوطن العربي . الـظاهرة الـرابعة والأخيـرة ، زيادة القيم الاستهلاكية والحط من القيم العملية باستمرار.

#### د. على توفيق صادق :

أثار العرض بعض الملاحظات ، الملاحظة الأولى بالنسبة في ، وهو علاقة المشاركة السياسية بالنبعية السياسية والمنحنى العكسي . فمن خلال المنحنى هذا فكرت في منحنى آخر وهو ينجم عن عملية التضخم وارتفاع الأسعار . أولاً ارتفاع الأسعار بنظري يستحدث عملية اقتصادية ، وهذه العملية الاقتصادية تستحدث عملية اجتماعية في غاية الأهمية . قد تكون نتائجها مفيدة حسب الأوضاع في البلد المعني . وأقصد بهذا المنحنى الجديد هو علاقة تأثير القرار بأصحاب الشروة . عادة من الملاحظ في كثير من البلدان أن التضخم ينتج طبقة أغنياء أو أثرياء . هذه المطبقة ربحا المستطيع أن تؤثر على قرار سياسي . فهل يا ترى مع التضخم ومع التغيير هل تتواجد طبقة جديدة في اتخاذ القرار . النقطة الثانية ، ذكر الدكتور الرميجي التدهور في قيمة العلم في المجتمعات . وهذا شيء ملموس . في الماضي كانت توجد علاقة بين الجهيد والدخل . النقطة الثالثة ، والنا على من الجهيد والدخل . النقطة الثالثة ، وهي التطرف الديني ، وأنا قد أضعها بشكل أشمل بحيث أن التطرف الديني ، وأنا قد أضعها بشكل أشمل بحيث أن التطرف الديني نوع من التضخم قطعاً يفقر طبقات كثيرة .

أما النقطة الأخيرة ، فأنا أنساءل عن النقطة التي أثارها الدكتور مجيد مسعود ، اشعر وكأن هناك قضيتن ، قضية نريدها وقضية لا نريدها . قضية نريد فيها الديمقراطية ، في حدود ما للديمقراطية فيها حرية . فإذا كانت التنمية للانسان فعلينا أن نحب الانسان محايته . إذا أراد هذا الانسان في حدود أن يتنعم بالخدمات ، خدمات المطاعم ، الفنادق ، وخدمات بعض الملاهي فكيف أنا أقول أن القطاع الثالث قطاع طفيلي وهو غير انتاجي .

### د. محمد سعيد عبد العزيز:

لذي ملاحظتين الملاحظة الأولى مرتبطة مع بروز ظاهرة التطرف الديني ، همل الانتكاسة في الشعور القومي والدعوة للوحدة العربية من ظواهر التضخم ؟ والملاحظة الثانية في الواقع ملاحظة منهجية ، هل يتفق الباحث على أن الملاحظات السبعة التي أردها هي إفرازات لحقبة البترول ودوره في الاقتصاد العربي باعتبار البترول عامل حاسم للدول النفطية وغير النفطية . إذا صحت هذه المقولة هل كان من الأجدى على المذين سعوا لزيادة أسعار البترول على الأقل أن مجاولوا قياس هذه الآثار الاجتماعية لمزيادة أسعار البترول جلى الواقع يوجد احتمال آخر بأن زيادة أسعار البترول جاءت من

عوامل خارجية ليس لدى الوطن العربي أي دور فيها ، وإنما فرضت عليه فرضاً وبالتالي عمقت هذه الظواهر السلبية .

## رد الدكتور محمد الرميحي

تحدث الدكتور محمد صادق عن بعض الأفكار التي أعتقد أنها أفكار كبيرة ومن السلبية أن نتناولها بهذه السرعة . وتحتاج الى وقت طويل لمناقشتها خاصة في مقولة أن المستغلين في أي نظام يستخدمون قضية التضخم من أجل التقليل من المطالبة بالديمقراطية والطبقة الوسطى . أنا أردت أن أقول بأن هناك مقولة متفق عليها نسبياً بأن التبعية السياسية للبلدان التي لديها قدرة ذاتية في عدم التبعية إذا كان لديها مشاركة واسعة ولكن كلها كانت هناك مشاركة سياسية أقوى كلها قلت التبعية إلى الخارج . وكلها قلت هذه المشاركة ، وتحكم فيها بعض العسكر ، كلها كان هؤ لاء العسكر هم عبارة عن أدوات لسلطة خارجية وكثرة تبعيتها . عرضت هذه الفكرة التي أعرفها جيداً على الأخوان التبعية لأني أنا كنت أتكلم عن إحدى نظريات التضخم التي قال عنها الدكتور رمزي وهي التبعية . كلها قلت تبعيتنا الى الخارج قللنا من استيراد التضخم على الأقل إذا لم كن التضخم داخلياً .

أما عن موضوع الدكتور محمد صادق عن التنمية العربية ، أنا عندي قناعة قريبة للتأكد بأن كثيراً من مشاكلنا السياسية والاجتماعية هي نتيجة لفشلنا في التنمية . في بعض الأوقات وضعنا التنمية الاقتصادية كشرط أساسي ومعتاد للتنمية السياسية . وهنا أخطأنا وبعض الأوقات عملنا العكس وكذلك أخطأنا وفي زحمة أن نصل الى شيء من التقدم بسرعة ضحينا بكثير من أدواننا التي كان ممكن أن تساعدنا على التقدم وبالتالي الآن بعض المجاديف كها نعلم مكسرة . أنا لا أدري إذا كان الدكتور زكريا قد فهمني خطأ أو أنه كان يعلق على بعض الزملاء في موضوع التحويلات الخارجية . أنا أعتقد بأن التحويلات الخارجية وبحد ذاتها هي عايدة أما كيف نستخدمها ، هنا القضية الرئيسية . الدكتور عبيد نحدث في كثير من الموضوعات وأنا أتفق مع الدكتور على عندما على على كلام الدكتور عبيد في موضوع القطاع الثالث وأنا أعتقد أننا عتاجين الى شيء من الخدمات ومن الترفيد .

القضية ليست قضية جموع وإنما القضية اقتصادية اجتماعية معقدة وأيضاً لها

ظروفها التاريخية ، وبالتالي من الضروري أن نناقش الموضوع مناقشة أعمق . هل الطبقة الجديدة مؤثرة في اتخاذ القرارات ؟ أنا أعتقد أنها بالضرورة مؤثرة في اتخاذ القرارات . والصراع الموجود اليوم في مصر بين أصحاب البنوك الاجنبية وتجار العملة وبين الحكومة واضح بما فيه الكفاية في السنوات الأخيرة .

تحدث الزميل عن موضوع التطرف الديني وانتكاسة الشعور القومي . أنا في حقيقة الأمر لست بصدد هذا الموضوع بالذات . هذا الموضوع بحتاج إلى نقاش سياسي واسع قد لا يسمع به المقام . ولكن في موضوع النفط أنا أتيحت في الفرصة لملاطلاع على كتاب النفط والعلاقات الدولية أعتقد أيضاً أنه من الضرر الكبير أن نتحدث عن النفط بأنه سيء . النفط عايد . كيف استخداماته نحن ليس بالضرورة أن نقول بأن اتخاذ القرار في الماضي دراسة أسعار النفط كان سيء أو صحيح أنا أعتقد أن كيفية استخدام الربع النقطي فيه خطأ كبر . جزء منه ذاتي وجزء منه فرض علينا في عدم وجود مشاركة سياسية وغيرها . هذه هي ملاحظاتي السريعة وأشكر لكم ملاحظاتكم القيمة .

د. رمزي زکي :

من المؤكد أن الورقة قد أكملت جانباً مهماً جداً من القضية التي نبحثها وهو الجانب الاجتماعي. وهذا الجانب لو لم تتم مناقشته لكان هناك عيب كبر جداً في الجتماع الخبراء هذا . نحن نشكر الدكتور محمد الرميحي على مساهمته ونتمني أن تكون هناك دائماً لقاءات بين الاقتصادين وبين الاجتماعيين لأن الظاهرة الاجتماعية وكها ذكر الدكتور الرميحي هي كم مركب من عناصر اقتصادية واجتماعية وحضارية وتاريخة . . . الغ ، وإذا كان هناك تجزئة في العلم الاجتماعي فهي تجزئة فقط لمجرد تعميق الظواهر ودراستها . أما المجتمع فهو وحدة عضوية . وبالتالي نحن كعلها ، اقتصادين أن يكون لدينا هذه النظرة التي تنظر الى المجتمع نظرة موحدة وليست مجزءة . باسمكم نشكر الدكتور الرميحي مرة أخرى .



# تحليل الأثر التوزيعي للتضخم ( مع الإشارة الى حالة الكويت خلال السبعينات )

د. زكريا عبد الحميد باشا
 قسم الاقتصاد ـ جامعة الكويت

تفاقمت مشكلة التضخم في العقدين الماضيين بحيث أصبحت تمثل مصدراً رئيسياً من مصادر اختلال وعدم كفاءة الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء . وقد شاركت اقتصادات الأقطار العربية النامية الاقتصاد العالمي في معايشة هذه المشكلة وزادت حدتها بدرجة ملموسة خلال السبعينات نظراً للتغيرات والتطورات المتلاحقة التي طرأت على هذه الأقطار ، النفطية منها وغير النفطية .

وقد تناول الاقتصاديون التضخم بالدراسة والتحليل باعتباره مشكلة اقتصادية ، بحتة ، وذلك وفقاً للنظرة التقليدية لهذه المشكلة ، وتزايدت هذه الدراسات تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة عما أدى الى اتساع مجال وعمق تفهمنا للجوانب والتفاعلات الاقتصادية التي تتضمنها مشكلة التضخم . إلا أن هذه الدراسات أكمدت لاحقاً أن مشكلة التضخم ، بصورتها المعاصرة في الاقتصادات غير الاشتراكية ، تتعدى كونها مشكلة اقتصادية . حيث أنها تمتد لتشمل الهياكل والتركيبات السياسية والاجتماعية وربما تتوطن فيها وتصبح جزءاً منها .

فبينها تركزت معظم دراسات مشكلة التضخم على الجوانب الميكانيكية أو العلاقات السبيهة بين المشكلة وبين الظواهر والقوى الاقتصادية (النظواهر النقدية مثلاً)، فإن الجانب الاكبر، الذي يحتاج الى مزيد من الدراسات، تتمثل الآن في المدى الذي امتدت اليه مشكلة التضخم بجذورها في القوى السياسية والاقتصادية وارتباط

هذه القوى بالفعاليات الاقتصادية . أي أن الرؤية الواسعة للتضخم أصبحت تنظر إليه أنه مشكلة اقتصادية ذات أبعاد سياسية واجتماعية . وقد اكتسبت هذه النظرة الشمولية الواسعة تأييداً متزايداً من أجل التوصل الى فهم أفضل لدور التضخم في المجتمعات الحديثة . وقد حاول الاقتصاديون في دراساتهم تجنب الحوض بعيداً عن عبالات تخصصاتهم وخبراتهم الاقتصادية الاكادعية متذرعين في هذا المنحى بأن هذه المعوامل الخارجية أو الغريبة (السياسية والاجتماعية ) لا بد وفي النهاية وأن تواثم نفسها الموامل الخارجية أو الغريبة (السياسية والاجتماعية ) لا بد وفي النهاية وأن تواثم نفسها الدراسات الاقتصادية للتضخم لم يشبع طموحات علماء السياسة والاجتماع الذين يرون أن هذا الاتجاه التحليلي الاقتصادي أدى الى استمرار تدني تقدير مدى عمق مشكلة التضخم في المجتمعات المعاصرة .

وضمن الإطار الشامل لمفهوم التضخم ، فإنه يعتبر مشكلة تفرض نفسها بالنسبة للرفاهية والتوزيع . فمع أن التضخم يؤدي أحياناً إلى إعادة توزيع عوائد النمو الاقتصادي ، إلا أنه أحياناً أخرى يخدم كوسائل أو كأدوات للمشاركة في تحمل تكاليف أو أعباء الركود أو الهبوط . ومن خلال هذا الدور أو الأثر التوزيعي للتضخم ، فإنه ، أي التضخم ، يمكن أن يلعب أدواراً هامة سواء في تيسير أو في تصعيد حدة التضارب والتطاحن على حصص هذا التوزيع بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وصياسية واضحة على المجتمع .

وتهدف هذه الورقة الى تنــاول الأثار التــوزيعية التي يمكن أن تتــرتب عن مشكلة التضخم بمعدلاته المختلفة . وتنقسم الدراسة الى الأجزاء التالية :\_

#### (١) التضخم وإعادة توزيع الدخل Inflation and Income Redistribution

نتناول في هذا الجزء الأوجه والسبل المختلفة التي يمكن بها للتضخم أن يؤثر على توزيع الدخل سواء كان ذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي من السلع والحدمات . وفي هذا الصدد تناولنا بالدراسة والتحليل الجوانب التوزيعية التالية :

- (١ ـ ١) التضخم وإعادة توزيع الدخل الحقيقي .
- (١ ٧) الأثر التوزيعي للتضخم بين الدائن والمدين .
- (١ ٣) الأثر التوزيعي على الأصول النقيدية السائلة .
  - (١ ٤) الأثر التموجي للتضخم .

# (٢) التضخم وإعادة توزيع الموارد :

يتركز اهتمامنا في هذا الجزء على دراسة أثر التضخم على إعادة توزيع الموارد بين مجالات الانتاج وقنوات الاستثمار المختلفة .

وسنحاول أثناء دراسة كل بند من البنود السابقة أن نلقي بعض الضوء على الأثر الشوزيعي للتضخم في الكويت خـلال السبعينيـات (١٩٧٣ ــ ١٩٧٩ ) ، مستغلين في ذلك البيانات والاحصائيات الرسمية المنشورة والتي يمكن أن تخدم في هذا الاتجاه .

# (١) التضخم وإعادة توزيع الدخل :

يخطىء البعض عندما يعتقد بأنه عندما يوجد التضخم فإن كل فرد يخسر . فعندما يدفع شخص ما أسعاراً أعلى فإن هذا يعني بالمقابل أن شخصاً آخر يحقق عوائد أعلى . وبناء على ذلك ، فإنه ما لم يؤثر الدخل على إجمالي الانتاج الحقيقي من السلع والحدمات ( إجمالي الناتج القومي الحقيقي ) فإن التضخم سيؤدي الى إعادة توزيع الدخل الحالي والثروة . وإذا أدى التضخم الى انخفاض إجمالي الناتج القومي الحقيقي فإن المجتمع كله سيصبح في وضع اقتصادي أسوأ مما كان عليه ، أما إذا أدى التضخم الى زيادة إجمالي الناتج القومي الحقيقي فإن الوضع الاقتصادي للمجتمع سيصبح أفضل من السابق . وفي كل الحالات ، فإنه مع وجود التضخم سيطراً نوع من التغيير على هيكل توزيح الناتج القومي الحقيقي على أفراد المجتمع .

والحقائق المعروفة عن الدول الصناعية الغربية لا تزودنا بدلائل ملموسة تؤيد أن معدلات التضخم الاعتيادية التي شهدتها هذه الدول منذ الحرب العالمية الثانية كان لهـا أثراً ملموساً ، سلمباً كان أو إيجاباً ، على إجمالي الناتج القومي الحقيقي(°) .

إن التفسير النظري للعلاقة السببية بين التضخم والنمو الاقتصادي يتسم بدرجة ما من التعقيد . ويعتمد هذا التفسير على وجود فجوة ما بين الأجور ( التي تمثل تكلفة ) وأسعار بيع المنتجات من جهة ومدى فعالية المجموعات الاقتصادية السياسية المختلفة من جهة أخرى . وتحاول هذه المنجموعات أن تحمي مدخولاتها من التضخم . وبوجه عام ، إذا ارتفعت أسعار المنتجات في أوقات التضخم بمعدلات أكبر من معدلات ارتفاع الأجور وعناصر التكلفة الأخرى ، ترتب على ذلك زيادة الأرباح وتحفيز الاستثمار وبالتالى يتسارع النمو الاقتصادي . أما لوحدث العكس ، تقلصت الأرباح وتباطأ

G.L. Bach, «The Economic Effects of Inflation» Inflation: Long-Term Problems, edited by: (\*)
C. Lowel Harris, Praeger Publishers, New York 1975.

الاستثمار والنمو الاقتصادي . ونظراً لأنه لا يوجد عوامل وقوى أخرى كثيرة تؤثر في النمو الاقتصادي ، فإن الدلائل الاحصائية تشير إلى أن معدلات النضخم الاعتمادية ( التي تقل عن 10٪ ) لا يبدو أن لها تأثيراً ملموساً على معدلات النمو الاقتصادي ( \* ) .

بناء على ما تقدم ، فإننا في الوقت الحالي يمكن أن نعتبر أن التضخم لا يؤثر على حجم إجمالي الناتج القومي الحقيقي ، مما ييسر علينا دراسة الأثار المتباينة للتضخم على المجموعات المختلفة في المجتمع .

# (١ ـ ١) التضخم وإعادة توزيع الدخل الحقيقي :

سنتناول في هذا البند أثر التضخم على توزيع الدخل كنتيجة لاختلاف هيكل انفاق فئات الدخل المختلفة . أو بعبارة أخرى ، إلى أي مدى يختلف تأثير التضخم على فئات الدخل المختلفة ؟

ولكي نتمكن من استيضاح هذا الأثر سنعرف التضخم بأنه عبارة عن الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستهلكة . ويمكن أن نستدل على هذا الارتفاع ، بدرجة مفبولة ، من تطور الأرقام القياسية لنفقة المعيشة .

والمعروف أن التضخم ليس ظاهرة متجانسة ، فعندما ترتفع الأسعار فإن معدلات ارتفاعها قد تختلف بصورة واضحة بين مجموعات السلع المختلفة . فقد يفوق معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أي معدل آخر من معدلات ارتفاع أسعار مجموعات السلع الأخرى والتي بدورها تختلف فيها بينها . هذه الصورة يمكن أن نراها بوضوح من جدول رقم (١) وشكل رقم (١) التالين اللذان يوضحان تطور الأرقام القياسية لنفقة المعيشة في الكويت خلال العام ١٩٧٧ ـ ١٩٧٩ م .

ويمكن أن نوجز أهم ملاحظاتنا على مجموعات السلع المختلفة على النحو التالي :

١ - المواد الغذائية : كان معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعلى المعدلات على الإطلاق خلال الفترة العلم . خلال الفترة العلم - 19۷۹ م وكان في جميع سنوات الفترة أعلى من المعدل العمام . وتراوح معدل الارتفاع السنوي بين ١٩٤٪ عام ٧٧ - ١٩٧٧ و٣٠ ، ٢٠٪ عام ٧٧ - ١٩٧٤ م ، ولم يقل هذا المعدل عن ١٠٪ إلا في العامين الأخيرين . كما أن متوسط معدل الارتفاع السنوي في أسعار هذه المجموعة من السلع مساوياً ٢٠٣٤٪ .

٧ ـ أما باقي مجموعات السلع والخدمات الأخرى فهي على الترتيب ، وفقاً لمتوسط المعدل

G.L. Bach, «The Economic Impact of Inflation». (\*)

السنوي لارتفاع أسعارها - الكساء ومواد الزينة - السكن ومستلزماته - السلع الاستهلاكية المعمرة - المواد والأدوات المنزلية - الخدمات التعليمية والطبية والترفيهية - ثم الخدمات الانتقالية والمواصلات . أنظر جدول (1) .

جدول (١) : تطور الأرقام القياسية لنفقة المعيشة في الكويت (٧٣ - ١٩٧٩ ) ( ١٩٧٧ - ١٩٧٧ )

| -                                                     |                                                      | -4                               |                                                       | -                                                       | _                                                     | =                                                    | 14.1                                                                                      | ٠ ي                                  | متوسط<br>معدل<br>التغير |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <_                                                    | -                                                    | <                                | 0                                                     |                                                         | 7                                                     | -                                                    | **                                                                                        | 느                                    |                         |
| 140,                                                  | 174.0                                                | 7, 7 1 1 1 1 1                   | 199,1                                                 | 148,4                                                   | 176,1                                                 | ١٧٨,٠                                                | 1,77,6                                                                                    | 1919                                 |                         |
| 177,6                                                 | 122,9                                                | 121                              | 101,4                                                 | 176,4                                                   | 171                                                   | 104, 4                                               | 1,44,7                                                                                    | 191/                                 |                         |
| 107,7                                                 | 144.1                                                | 14.,0                            | 10.,4                                                 | 1,00,1                                                  | 104,4                                                 | 101,1                                                | 140, 6                                                                                    | 1914                                 |                         |
| 164,4                                                 | 141                                                  | 114,4                            | 144,4                                                 | 144.7                                                   | 164,4                                                 | 140,2                                                | 174,4                                                                                     | LAbi                                 | الأرقسام القياسية       |
| 144,V                                                 | 1114,7                                               | ٧٠٠٨                             | 141,7                                                 | 1:1                                                     | 167,0                                                 | 172,5                                                | 104,4                                                                                     | 1940                                 | الأرقسام                |
| ۸,۲۲۱                                                 | 1.7                                                  | 121 17.0 114, 4 17., 111,0 1.0,9 | 4,0 177, \ 100, V 10., 4 170, A 177, A 170, 1 1. V, V | 1., V 1 176   176   1,003   177   1.7   1.7   1.7   1 £ | 4, T . 176, A . 171 10V, T 164, 4 167, 0 176, V 1.1,7 | 11, · 14, · 109, \ 101, \ 140, 7 172, 8 117, V 1.0,0 | 17, TE 17, 10 17, 10 10 10, 17, 17 10, 10, 10, 10, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 | ١٩٧٢ عمه ممه ممه ممه ممه مه السنوي ا |                         |
| 1.,V 1V0, 177, 2 107, 7 187, V 177, V 177, 1, 10, 2 1 | 4,1 17F.0 122,4 1FF.1 1FT 111,7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 1.0,9                            | 1.4.4                                                 | 1 , £                                                   | 1.1,1                                                 | 1.0,0                                                | 110,7                                                                                     | 1974                                 |                         |
| 1                                                     | 6,0                                                  | 1.                               | 12.                                                   | 14,4                                                    | ۲, ۲                                                  | 18,0                                                 | 1,74                                                                                      | ې                                    | الموزن                  |
| الرقم العام                                           | الخدمات التعليمية والطبية والترفيهية                 | الانتقالية والمواصلات            | السلع الاستهلاكية المعمرة                             | السكن ومستلزماته                                        | المواد والأدوات المنزلية                              | الكساء ومواد الزينة                                  | المواد الخذائية                                                                           |                                      | القسم                   |

المصدر : تقرير بنك الكويت المركزي عن الاقتصاد الكويتي في عشرة أعوام (١٩٧٩ ـ ١٩٧٩ )

# شكل (١) تطور الأرقام القياسية لنفقة المعيشة في الكويت (١٩٦٧ - ١٩٧٩)

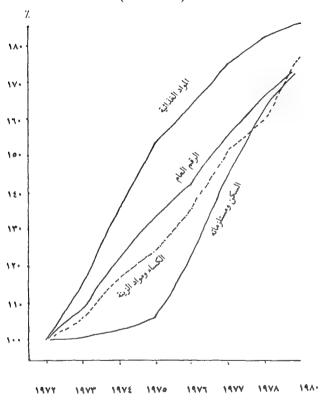

ولكي تكتمل عناصر الصورة التي يمكن على أساسها أن ندرك مدى تأثير التضخم الحاصل في الكويت خلال السبعينات على فئات الدخل المختلفة لا بد وأن يتوفر لدينا تصور ما عن الهيكل النسبي للانفاق الاستهلاكي لهذه الفئات على مجموعات السلع المختلفة . وجدول (٢) التالي بجزئيه ، أ ، ب يمكن أن يمثل أساساً مقبولاً لإدراك هذا التصور . ويوضح هذا الجدول التصيب النسبي لإنفاق الفرد على المواد الغذائية والمسكن حسب فئات انفاق الأسرة الكويتية وغير الكويتية . وتعكس هذه النسب الكبر النسبي لمذا النصيب بين فئات الانفاق المنخفضة (أو الدخول المنخفضة )(\*) عنه بين فئات الإنفاق أو الدخول المرتفعة .

جلول (٣ - ١) النسب المتوية لنصيب الفرد من الانفاق الشهري على المواد الغذائية والسكن حسب فئات الإنفاق للأسرة ( ١٩٧٧ - ١٩٧٣)

|       |       |      | بالدينار | ، الأسرة | عات انفاق | ف    |       |                |            |
|-------|-------|------|----------|----------|-----------|------|-------|----------------|------------|
| 0     | 1     | ۳٠.  | 7        | 10+      | 1         | ۰۰   | 7.    | <u>فاق</u>     | أبواب الاذ |
| فأكثر |       |      |          |          |           |      |       |                |            |
| 10,4  | 44,1  | 77,7 | ٣١,٢     | ٣٧, ٢    | 11,0      | 04,4 | ٥٧,٣  | الطعام والشراب | لأسرة      |
| 77,4  | 71,7  | 78,9 | YY,A     | 14,4     | 14,0      | 14,4 | 14, 6 | ايجار المبكن   | لكويتية    |
| 17,7  | ۱۸, ٤ | 71,7 | 70,7     | 19,6     | ۲0, Y     | 11,4 | ٥٨,٥  | الطعام والشراب | لأسرغير    |
| 11,0  | 3,71  | 17,8 | 11,7     | 44,4     | Y0, V     | ¥1,V | 11,4  | ايجار المسكن   | لكويتية    |

المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية ـ الادارة المركزية للاحصاء ـ وزارة التخطيط ـ الكويت ١٩٨٠ .

إستناداً الى بيانات الجداول (١) و (٣ ـ أ) و(٣ ـ ب) وشكل رقم (١) يمكن أن نستخلص أهم ملامح الأثر التوزيعي للتضخم الحاصل في الكويت خلال السبعينات على فئات الدخل المختلفة . وقبل أن نفعل ذلك نرى أنه من المفيد أن نفكر أو نتصور الانتاج القومي الحقيقي على أنه رغيفاً كبيراً من الخبر أو كمكة كبيرة . وما نريد أن تتوصل اليه هو تحديد من الذي سيحصل على قطعة أكبر ومن الذي سيحصل على قطعة أصر من هذا الرغيف أثناء التضخم ؟ وبالطبع فإن هذا الرغيف سينمو ويكبر مع الوقت ، سواء هناك تضخم أم لا .

<sup>(</sup>١) من المعروف ، والمتفق عليه ، أن حجم الانفاق الاستهلاكي دالة طردية في الدخل .

جدول (٣ ـ ب ) النسب المتوية لنصيب الفرد من الانفاق الشهري على المواد الغذائية والسكن حسب فئات الانفاق للأسرة (١٩٧٧ - ١٩٨٨ )

|        |         |        | ي.       | فثات انفاق الأسرة بالدينار                        | ئات انفاق ا | <u>.</u> |          |           |                     |                                                                                |                    |
|--------|---------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| -40.   | - y o · | -y ø • | - 4 0 +  | -40: -40: -40: -40: -60: -10: -10: -10: -10: -10: | - £ 0 .     | - 4° 0 • | * O A -  | -10.      | 10                  |                                                                                | أيواب الانفاق      |
| 4      | 1       |        | 1        | 1                                                 |             | 1        | \$<br>\$ | \$<br>>   |                     | 66 4 67 7 67 7 67 6 67 6 67 6 67 6 67 6                                        | <u> </u>           |
| ,<br>, | 1       | ٧,٣    | ٧, ٥     | 1,1 V,T V,0 1,T                                   |             | ٧,١      | > ;      | هر<br>اهر | 7,4 V,1 A,8 4,8 11; | اعا، السكي                                                                     | Š                  |
| ۲۰,۰   | ٧,٧     | 7-1    | 44.4     | 3.34                                              | 71,7        | 4,4      | 74.6     | 74,0      | 73.7                | الأسر غير الكويتية الطعام والشراب ٦٠,٣٣ ٥,٤٣٩ ٢٠,٧٣ ٣٠,٣٣ ٤.٤٣ ٨,٣٣٩ ٢٠.٥ ٣٠.١ | الأسر غير الكويتية |
| 17.7   | 1.1.1   | ٧, ٩   | <br><br> | 11.1                                              | 17,7        | 14.0     | 10,4     | 14, 4     | 77,7                | ایجاز ناسکی ۱۳۰۰ م.۱۹ ۱۹۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۰۸ ۱۳۰۳ ۱۳۰۱ ایکار ناسکی           |                    |

المصدر: المجموعة الاحصائية السنوية . الادارة المركزية للإحصاء . وزارة التخطيط . الكويت ١٩٨٠

وهذا سيتيح من حيث المبدأ ، لكل فرد أن يحصل على قطعة أكبر نتيجه لزيبادة معدلات الأجور والأرباح ، إلا أنه في ظل التضخم يمكن أن يتغير التوزيع النسبي لهذا الرغيف بمعنى أن يحصل فرد أو فئة أو فئات معينة إلى زيادة نسبية في نصيبها أكبر مما تحصل عليه فئة أخرى ، مما يؤثر على هيكل التوزيع النسبي لملانتاج القومي الحقيقي لصالح فئة معينة على حساب فئة أخرى .

ويمكن لنا الأن أن نستعرض أهم ملاحظاتنا واستنتاجاتنا حول أثر التضخم في الكويت على توزيع السلع والخدمات المستهلكة خلال السبعينات بالنسبة للمجتمع ككل من جهة وبالنسبة للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين من جهة أخرى . وفيها يلي تبويب موجز لهذه الملاحظات والاستنتاجات :

ا ـ نستدل من بيانات الجدول (١) و(١ ـ أ) و(٢ ـ ب) أن التضخم في الكويت خلال السبعينات قد الحق بغثات الدخول المنخفضة (كويتين وغير كويتين) ضرراً نسياً أكبر مما ألحق بغثات الدخول المنخفضة (كويتين وغير كويتين) ضرراً نسياً أكبر مما ألحق بغثات الدخول المرتفعة . فأسعار المواد الغذائية شهدت أعلى المعدلات المنخفضة أكبر بكثير مما عثله النصيب النسبي لهذا الإنفاق في حالة الدخول المنفعة ، فإنه تبعاً لذلك تكون الفئات الأولى أكثر تضرراً من الفئات الثانية . إضافة لذلك فإن الأسر ذات الدخول المنخفضة لا تمتلك عادة قدراً كافياً من المدخوات يجعلها قادرة على مواجهة فترات التضخم الى أن تستطيع مستويات دخولها اللحواق بمستويات الأسعار المرتفعة . وحتى إذا كانت بعض الدخول والأجور تشم بقدرتها على التكيف بسرعة واتجاهها نحو الارتفاع لمواجهة ارتفاع نفقات تشم بقدرتها على التكيف بسرعة واتجاهها نحو الارتفاع لمواجهة ارتفاع نفقات المري فأصحاب المهن الحرة والتجار ، فإن فئات أخرى لا يتوفر لديها هذا القدر من المرونة وسرعة الاستجابة مثل أصحاب الأجور المقطوعة والعاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات .

٧ - إن أثر التضخم على فئات الدخل لا يقتصر فقط على الفئات متفاوتة الدخل بل يؤثر أيضاً على الفئات متساوية الدخل التي يوجد بينها تباين واضح في السلوك الإنفاقي على مجموعات السلع المختلفة . وقد يصعب وجود هذا النوع من التباين في المجتمع الواحد الذي يتسم سكانه بأصول اجتماعية وسلوكية معينة تضفي نوعاً من التجانس في السلوك الانفاقي بين كل فئة من فئاته وفقاً لمستواها الاقتصادي .

والمعروف أن سكان الكويت عبارة عن فئتين رئيسيتين ، فئة كويتية وأخرى غبر

كويتية تتكون من جنسيات متعددة . لذا فإنه من الطبيعي أن نجد تفاوتاً أو تبايناً ملحوظاً بين النمتين عن كل مستوى معين من مستويات الدخل أو الإنفاق . أو بعبارة أخرى ، فإن هيكل الانفاق لكل فئة معينة من فئات الدخل بالنسبة للكويتيين سيختلف عن هيكل الانفاق لنفس الفئة من الدخل أو الإنفاق لغسير الكويتيين . وبالطبع فإن هذه السمة الخاصة لسكان الكويتين وعشيف أثراً توزيعياً آخر للتضخم يتمثل في الأثر التوزيعي الحقيقي بين الكويتين وغير الكويتين . . . .

وتعكس بيانات الجدولين (٣ ـ أ) ، (٣ ـ ب) السابقين الحقيقة الموضحة أعلاه وبالنظر إلى هذه البيانات بالإضافة الى بيانات جدول (١) السابق يمكن أن نستنتج الملاحظات التالية :\_

أ- توضح بيانات جدول (٢ - أ) لعام (١٩٧٧ - ١٩٧٣) أن نصيب الاتفاق على المواد العذائية للفرد الكويتي أعلى منه في حالة غير الكويتي لجميع فئات الانفاق باستثناء الفئة الأولى من حيث الترتيب (أقل فئة) والفئة الأخيرة (أعلى فئة). ويختفي هذا الإستثناء بحلول عام (١٩٧٧ - ١٩٧٧) الذي تظهر بياناته وجود تباين أكثر وضوحاً، فنجد أن نصيب إنفاق الفرد الكويتي على المواد الغذائية من إنفاقه الإجمالي أكبر من هذا النصيب في حالة غير الكويتي لجميع فئات الإنفياق. لذا فإنه يمكن القول بأنه عندما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المواد الغذائية خلال الفترة الموبات 1٩٧٣ - ١٩٧٩ ( متوسط معدل الارتفاع السنوي ١٩٧٤٪) ، فإن هذا الارتفاع أثر بدرجة نسبية أكبر على المواطن الكويتي بالنسبة لجميع فئات الدخل أو الانفاق وذلك من حيث الهيكل النسبي للتوزيع ، مع ملاحظة أنه قد طرأ تحسناً ملموساً بدرجة أكبر على المستوى الغذائي للمواطن الكويتي بسبب تخفيف العبء عليه في بدرجة أكبر على المستوى الغذائي للمواطن الكويتي بسبب تخفيف العبء عليه في بدرجة أكبر على المستوى الغذائي للمواطن الكويتي بسبب تخفيف العبء عليه في جالات انفاقية أخرى كالسكن والخدائي الطبية والتعليمية كها سنرى لاحقاً .

ب - وإذا نظرنا إلى بند الانفاق على السكن ومستلزماته فإننا سنجد أن الصورة تختلف عنها في حالة المواد الغذائية . وتوضح بيانات جدول (٢ ـ أ ) لعام ٧٢ ـ ١٩٧٣ أن نصيب هذا الانفاق للفرد الكويتي يقل عنه في حالة الفرد غير الكويتي بالنسبة لفئات الانفاق الشهري التي تقل عن ٢٠٠٠ دينار ، ثم يزيد عنه بالنسبة لفئات الانفاق التي تزيد عن ٢٠٠٠ دينار . .

وبحلول عام ١٩٧٧ نجد أن الأمر اختلف تماماً حيث زادت بدرجة ملحوظة نسبة

<sup>(\*)</sup> تراوح الفرق بين ٥, ٧٪ و ٨, ٩٪ .

إنفاق غير الكويتي على السكن ومستلزماته عن نسبة إنفاق المواطن الكويتي بالنسبة بخيم فئات الانفاق (تراوح الفرق بين ١٩٨٨ (٣ ٩٣ ١٣٪) . ومن الجدير بالملاحظة بأن نسبة انفاق المواطن الكويتي على السكن ومستلزماته انخفضت من المراهر ١٩٧٨ عام ١٩٧٧ ، وهذا يمثل انخفاضاً ملحوظاً لا يمكن تجاهل أثره النوزيعي الحقيقي عندما نأخذ في الاعتبار أن المقاسي لتكلفة السكن ومستلزماته ارتفع خلال الفترة ١٩٧٣ ـ ١٩٧٨ بمعدل سنوي قدره ١٩٧٧ في المتوسط . ويمكن إرجاع السبب في هذا الانخفاض النسبي الم اهتمام الحكومة الكويتية بتنفيذ سياسة إسكانية جادة تهدف الى توفير السكن المناسب للمواطن الكويتي إما عن طريق توزيع الحكومة للمساكن التي تقوم ببنائها أو عن طريق منح المبائها .

نستخلص مما سبق أن ارتفاع الرقم القياسي لنفقة السكن ومستلزماته في الكويت خلال الفترة ١٩٧٣ ـ ١٩٧٩ ، بالإضافة الى المساهمة الجادة للحكومة الكيموتية في توفير السكن المناسب للمواطن الكويتي ، كان له أثراً إيجابياً لصالح المواطن الكويتي في مجال إعادة التوزيع الحقيقي للسلع والخدمات في مجال إعادة التوزيع الحقيقي للسلع والخدمات في الكويت .

ج. ومن بنود الانفاق الأخرى التي تشير الدلائل الاحصائية الى تشابهها مع حالة بند السكن ومستلزماته نخص بالذكر بند الحدمات الطبية والعلاجية والتعليمية . فارتفاع الرقم القياسي لتكلفة هذه الحدمات بمتوسط سنوي قدره ١,٩١٪ خلال السبعينات ، أدى أيضاً الى تغير هيكل التوزيع النسبي الحقيقي لصالح الكويتين بالنسبة لجميع فئات الدخل أو الإنفاق . ويرجع ذلك إلى النزام الدولة بتوفير هذه الحدمات ، بدون مقابل ، لكل الكويتين ولبعض المقيمين ، عا يجعل حصة انفاق غير الكويتي على هذه الحدمات أكبر من حصة انفاق الكويتي بالنسبة لجميع فئات الدخل أو الإنفاق(٥) .

إن مساهمة الدولة في توفير السكن والخدمات الطبية والتعليميية للمواطن الكويتي أتاح له الفرصة في تحسين مستواه الغذائي خلال السبعينات ، بالنسبة لجميع فئات

 <sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل الاحصائية أنـظر المجموعة الاحصائية السنوية ـ وزارة التخطيط الكويتية ١٩٨٠ ص
 ٧٧٧ .

الدخل حتى في ظل هيكل ارتفاع الأرقام القياسية لنفقة المعيشة الموضحة بجـدول (1) .

يمكن من كل ما سبق أن نـوجز الأثر التوزيعي الحقيقي لمعـدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السبعينات في الاستنتاجين التاليين : ـ

أ- لا شك أنه ، خلال السبعينات ، طرأ تحسن ملموس على المستوى المعاشي لجميع سكان الكويت بشكل عام ولجميع فتات الدخل والانفاق ، إلا أن هيكل ارتفاع الأرقام القياسية لنفقة المعيشة يوضح أن المواد الغذائية فاقت معدلات ارتفاع أسعارها جميع المعدلات التي ارتفعت بها أسعار عناصر الانفاق الأخرى . وهذا يجعلنا نستنتج أن معدلات التضخم التي طرأت على أسعار السلع والخدمات المختلفة ، أدت بصورتها الموضحة بجدول رقم (١) إلى إعادة التوزيع النسبي الحقيقي للسلع والخدمات لصالح الطبقات الغنية وعلى حساب أصحاب الدخول المحدودة أو المنخفضة ، هذا من جهة .

٧ ـ ومن جهة أخرى ، فإن هذا التضخم أدى إلى إعادة التوزيع النسبي الحقيقي للسلع والخدمات المختلفة لصالح المواطنين الكويتيين وعلى حساب الموافدين غير الكويتيين . وقد ساهم في ذلك الى حد كبير زيادة جهود الحكومة في تخفيف العبء على المواطن الكويتي في مجال السكن والخدمات التعليمية والطبية .

## (١ ـ ٢ ) الأثر التوزيعي بين الدائن والمدين :

#### The Inflationary Redistribution Effect on Debtor-Creditor:

إن الأثر الذي يتركه التضخم على كل من الدائن والمدين يعتبر من الأثار التي لا يمكن إغفالها عند مناقشة التضخم ليس فقط على المستوى الأكاديمي المتخصص بل وحتى على مستويات النقاش العادية التي تدور رحاها عندما يتطرق الحديث عن الغلاء وارتفاع الأسعار بين مجموعة من غير المتخصصين .

فعندما يقرض شخص ما مبلغاً من النقود لشخص آخر ، ويحدث ارتفاع في المستوى العام للأسعار ، فإن القوة الشرائية لهذه النقود تنخفض ويؤدي ذلك الى خسارة الطرف الأول ( الدائن ) قوة شرائية حقيقية لصالح المطرف الثاني ( المدين ) . أي أن الخسارة الحقيقية للدائن تساوي تماماً المكسب الحقيقي للمدين . فلو حدث واتفق المطرفان على ضرورة تجنب هذا الأثر لأصبع لزاماً على المدين أن يدفع في نهاية مدة القرض المبلغ الأصلى مضافاً إليه مبلغاً نقدياً آخر تعادل نسبته النسبة المتسبة المتوقعة لارتفاع

الأسعار . ويرى البعض أن سعر الفائدة التي يتقاضاها الأفراد من البنوك عن ودائعهم النقدية ما هي إلا تعويضاً لهم عن النقص المحتمل في القوة الشرائية لهذه الودائع نتيجة للغلاء وارتفاع المستوى العام للأسعار . فلو حدث وأن ارتفعت الأسعار بمعدلات أعلى من سعر الفائدة ، الذي يتم تحديده مسبقاً ، لتسبب ذلك في خسارة حقيقية صافية للمودعين وفي مكسب حقيقي صافي للمقترضين . وبالطبع فإنه يحدث العكس عندما لتونفع الأسعار بمعدلات أقل من معدل الفائدة الثابت التي يتم الاتفاق عليه مسبقاً . أي أن النتيجة النهائية في كلتا الحالتين هي خسارة فئة جزءاً من قوتها الشرائية لفئة أخرى ، عا يمثل إعادة توزيع الدخل الحقيقي متمثلاً في القوة الشرائية ) بين الفئتين . ولا شك أن الطريقة الوحيدة لتجنب حدوث مثل هذا الأثر أن تكون معدلات الفائدة النقدية غير المتقولة ولا يتم تحديدها مسبقاً ، وإنما يتم نعيرها وحسابها من آن لاخر طوال فترة الوديعة أو القرض بحيث تتناسب مع معدلات الارتفاع في المستويات العامة للأسعار . وهذا الشرط لم يتحقق حتى يومنا هذا في شتى المعاملات المصرفية على أي مستوى من المستويات المحلية والدولية .

لذا فإنه إذا أردنا أن نستشف مدى وجود وفعـالية الأشر التوزيعي للتضخم بـين الدائن والمدين على الفئات المختلفة في الاقتصاد الكويتي خلال السبعينات فلا بد وأن يتم ذلك من خلال :

 ١ ـ مقارنة النطورات التي طرأت على معدلات الفائدة في الكويت خلال تلك الفترة بالنطورات التي طرأت على الأرقام القياسية لنفقة المعيشة(\*).

عديد كل من الفئة المدينة والمدانة والتي تتم عملية إعادة النوزيع فيها بينهما وفقاً
 للظروف الاقتصادية لكل منها والانشطة التي تمارسها

إن بيانات البنك المركزي الكويتي تدل على أن المتبوسط المرجح لأسعار الفائدة السنوية خلال السبعينات لم تتعد 3,1٪ على الودائع و٨٪ على الفرد ، وكها نعلم فإن المتوسط السنوي لمعدل ارتفاع الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة خلال نفس الفترة كان ٧,٠١٪ (\*\*\*) ، وبنظرة مقارنة بين هذه النسب نستنج بسهولة أنه حدث تأكل في القيمة الحقيقية للودائع متوسطها ٣,٤٪ سنوياً ، وفي المقابل حصل المدينون أو المقترضون على

 <sup>(</sup>ه) تعتبر الأرفام القياسية لنمقة المعيشة أفضل مؤشرات الأسعار التي يمكن الاعتماد عليها وأكثرها توفراً
 إحصائياً

<sup>(\*\*)</sup> تقرير البنك المركزي الكويتي عن الاقتصاد الكويتي في عشرة أعوام (١٩٦٩ ـ ١٩٧٩ ) ص ٩٨ .

مكاسب حقيقية متوسط نسبتها السنوية ٧,٧٪ وذلك بسبب الفجوة بين المعدلات السنوية للتضخم والمعدلات السنوية لأسعار الفائدة على الودائع والقروض. أي أن التضخم كان له أثراً في إعادة التوزيع الحقيقي بين المودعين ( المدائنين ) والمقترضين ( المدينين ) وذلك لصالح الفئة الثانية . أي أن قوى التضخم أخذت من القوة الشرائية للمقترضين وذلك بسبب الطبيعة التوزيعية للطردعين وأعطت أو أضافت للقوة الشرائية للمقترضين وذلك بسبب الطبيعة التوزيعية لظاهرة التضخم بين الدائن والمدين كم أوضحناها سابقاً .

والتساؤ ل المنطقي الآن هو : من هم فئة الدائنين ومن هم فئة المدينين في المجتمع الكويتي ؟ وما هي طبيعة كل منها ؟

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن فئة الدائين تتكون أساساً من أصحاب الدخول المتوسطة التي تتكون من نسبة كبيرة من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص ( أي أصحاب الرواتب الشهرية شبه الثابتة ( أو المقطوعة ) بالإضافة الى المهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات المهنية والتجارية والحدمية صغيرة الحجم . فهذه الفئة تشكل ودائعها الشريحة الأكبر من حجم الودائع التوفيرية نخلفة الأجل . أما أصحاب الرواتب المنخفضة فيان دورهم بطبيعة الحال سيكون عدوداً جداً كدائين وذلك بسبب الارتفاع على الإدخار . أما فئة المحلل الحدي للاستهلاك بالنسبة لهذه الفئة وبالتالي عدودية أو ضعف قدرتهم على الإدخار . أما فئة الملتزين في أصحاب الدخول الكبيرة ومعظمهم من التجار وأصحاب المؤسسات والشركات الصناعية وكبار المضاربين في صوق الأسهم والعقار بالإضافة الى فئة الحاصلين على قروض كبيرة نسبياً من أجل بناء المساكن . إضافة الى ذلك فإن طبيعة الاقتصاد الكويتي وما يتضمنه من قوانين وتشريعات ألمساكن . إضافة الى ذلك فإن طبيعة الاقتصاد الكويتي وما يتضمنه من قوانين وتشريعات تجعل حق تملك المؤسسات والشركات والعقار والتعامل في سوق الأوراق المالية قاصراً فقط على الكويتيين . هذه الطبيعة الحاصة تجعل معظم المدينين أو النسبة الاكبر من حجم التسهيلات الإثمانية المصرفية للأفراد والقطاع الخاص تخص الكويتيين بدرجة كبيرة .

نخلص مما سبق أن معدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال السبعينات كان له أثراً توزيعياً بين فئة الدائنين وفئة المدينين لصالح الفئة الشانية وعلى حساب الفئة الأولى . وتتشكل الفئة الأولى من معظم المقيمين أو الوافدين ومن شريحة كبيرة من الكويتيين ، وتتكون هذه الفئة أساساً من ذوي الرواتب الشهرية (شبه الثابتة أو المقطوعة ) الذين يعملون بالحكومة والقطاع الخاص ومن المهنين والحرفين وأصحاب المؤسسات المهنية والتجارية والخدمية صغيرة الحجم . أما فئة المدينين ، فإنهم في

معظمهم من الكويتيين أصحاب الدخول المرتفعة نسبياً الذين يمتلكون مؤسسات تجارية وصناعية وعقارات بالاضافة الى كبار المتعاملين والمضاربين في سوق الأوراق المالية .

( ١ \_ ٣ ) الأثر التوزيعي للتضخم على الأصول النقدية السائلة :

The Inflationary Redistribution Effect on Real Cash Balances:

عندما يزداد عرض النقود في اقتصاد ما بمعدل أكبر من معدل زيادة الانتاج أو العرض الكلي للسلع والحدمات ، فإن الفرق بين المعدلين سيسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل يتساوى مع هذا الفرق ، مما يسبب خسارة حقيقية في الأصول النقدية السائلة ( الدنانير ) التي مجتفظ جا الأفراد بغرض المبادلات .

ويمكن صياغة ذلك رياضياً على النحو التالي<sup>(ه)</sup> :

نفرض زيادة عرض النقود في اقتصاد ما بمقدار  $\Delta$  ق ، أي أن معدل الزيادة في عرض النقود =  $\frac{\Delta}{5}$ 

ونفرض أن العرض الكلي للسلع والخدمات زاد بمقدار  $\Delta$  ص ، أي معـــل الزيادة في العرض الكلي $= \frac{\Delta}{\infty}$ 

في هذه الحالة فإن معدل التضخم ( معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار

$$(1) \qquad \qquad \underline{\Delta}_{3} = \underline{\Delta}_{0} \qquad \dots$$

وبالطبع فإن هذا التضخم سيؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للنقبود السائلة ( \_ ق ) بمقدار مماثل لمعدل ارتفاع المستوى العام للأسعار ، أي أن هذا الانخفاض

$$\frac{\bar{c}}{\bar{c}} \times \frac{\triangle q}{\bar{c}} = \frac{\bar{c}}{\bar{c}} \left( \frac{\triangle \bar{c}}{\bar{c}} - \frac{\triangle q_0}{q_0} \right) \cdots \text{ plización aci} \frac{\triangle q}{\bar{c}} \text{ aci (1)}$$

J. Huston McCulloch: «Money and Inflation», Academic Press, New York 1982, Page 95. (\*)

$$= \frac{\Delta}{7} = \frac{5}{7} - \frac{5}{4} = \frac{\Delta}{7} + \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{\Delta}{7} = \frac{$$

أما في حالة عدم وجود زيادة تضخمية في عرض النقود ( أي أن  $\frac{\Delta}{\dot{o}} = -o\dot{a}_{\ell}$ ) وبافتراض ثبات سرعة التداول ، فإن معدل التضخم  $\frac{\Delta}{3} = -\frac{\Delta}{o}$  . . . . (٣)

وبالتالي فإن معدل الانخفاض السنوي في القيمة الحفيقية للنقود : السائلة في هذه الحالة سيكون :

$$\frac{\overline{b}}{3} \times \frac{\Delta_3}{3} = -\frac{\overline{b}}{3} \cdot \frac{\Delta_{ou}}{2} \cdot \dots$$
 (3)

والإشارة السالبة في المصطلح السابق تتفق مع الأثر السلبي للتضخم على الفيمة الحقيقية للأصول النقدية السائلة .

ويمثل الفرق بين الطرف الأيسر لكل من المعادلتين (٧) و (٤) السابقتين الأثـر التضخمي للتوسع النقدي على القيمة الحقيقية للأصول النقدية السائلة التي يحتفظ بها الأفراد بغرض المبادلات .

والملاحظ في الكويت خلال السبعينات حدوث توسع كبير في عرض النقود وفقاً للمفهوم الضيق ( السيولة المحلية ) ، وهذا ما يمكن أن ندركه بسهولة بالنظر إلى جدول (٣) وشكل (٣) التالين . وقد تراوحت نسبة الزيادة السنوية بين ٢ . ٩ ٪ عام ١٩٧٣ الى ٢٣٪ عام ١٩٧٦ . وعقارنة نسب الزيادة السنوية في السيولة المحلية حلال السبعينات بنسب الزيادة السنوية في الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة نرى أنه يوجد ارتباط واضح وقوي بين النسبتين . فعل سبيل المثال نجد أن أعلى نسبة زيادة في السيولة المعيشة عام المحلية عام ١٩٧٦ أعقبها ثاني أعلى نسبة زيادة في الرقم القياسي العام لنفقة المعيشة عام المعربين ) .

لذا فإنه يمكن القول ، بدرجة كبيرة من التأكد والثقة ، أن الزيادات الكبيرة التي طرأت على حجم السيولة المحلية في الكويت خلال السبعينات كان لها نصيباً في زيادة معدلات التضخم التي شهدتها تلك الفترة ، وبالتالي فإنها لعبت دوراً ما في تأكل القيمة الحقيقية للسيولة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد بغرض المبادلات ، وبالطبع فإن أكثر

الفئات تضرراً من هذا الأثر هم ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة الذين لا حيلة لهم في استغلال ما لمديهم من نقود سائلة سوى الاحتفاظ بها بشكـل سائـل إما معهم أو في حساباتهم الجارية بالبنوك .

جدول رقم (٣) : تطور الكتلة النقدية في الكويت (١٩٦٩ - ١٩٧٩)

| نسبة التغير<br>في الرقم<br>القياسي المام<br>انفقة الميشة // | السولة المعلية التغير السية التغير المحلية التغير المحلية المحلية التغير المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحل | السيدة القيمة مليون دينار السيد السيداد  العد العديد العد | القيمة القيمة مليون دينار | الكفلة النقدية<br>مة نسبة التغير<br>دينار //<br>دينار المارات | الكية القيمة القيمة مليون دينار |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                             | , o , a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦,٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,177                     | 11,0                                                          | ۲.۷۰۱                           |
|                                                             | Y0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸,۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7°434                     | ١٨,٠                                                          | 114,4                           |
|                                                             | 16,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧, ٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444.                      | ٧٩,٧                                                          | 160,4                           |
| ۸, ۴                                                        | 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 / 1 . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAV, Y                    | 14,4                                                          | 178,7                           |
| 16,6                                                        | ۲٦,٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,٠٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 071,.                     | 16,7                                                          | 144,0                           |
| 1.,4                                                        | 74,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                         | 0,03                                                          | 74.,4                           |
| ٠,٠                                                         | 4.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥, ٢٧٨                    | To. 7                                                         | 444, A                          |
| 14.4                                                        | ٨, ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1017.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.97,4                    | 1,34                                                          | 1, 193                          |
| ۸, ۸                                                        | 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1401,4                    | 77,1                                                          | 049,.                           |
| ۲,۸                                                         | 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A . bVAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1777,7                    | ,,,                                                           | 777,0                           |

المصيدر : تقرير بنك الكويت المركزي عن الاقتصاد الكويتي في عشرة أعوام (١٩٦٩ ـ ١٩٧٩ )

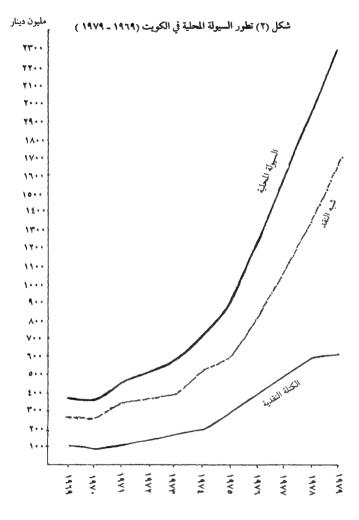

# (\* - ٤ ) الأثر التموجي للتضخم : «The Ripple Effect» (\*)

من المعروف أن ارتفاع معدلات أسعار السلم والخدمات المختلفة لا يحدث بمعدل واحد وفي أن واحد ، وإنما يحدث بمعدلات مختلفة وعلى فترات متعاقبة . كيا أن افراد المجتمع الواحد لا يملكون قدرة ومرونة متساويتين في الاستجابة لهذه الارتفاعات. فهناك من الأفراد أو الفشات من يستجيبون بسرعة أكبر من غيرهم ويملكون القدرة والمرونة عـلى تكييف أمورهم وتعـديل أجـورهم ومدخـولاتهم . فمثلًا عنمـدا يتسبب التضخم في ارتفاع أسعار سلعة أو مجموعة معينة من السلع ( كإرتفاع ايجارات المساكن أو أسعار المواد العذائية ) ، فإن أول المستفيدين من هذا الحدث هم أصحاب العقارات والمساكن المؤجرة ومنتجى ومستبوردي المواد الغيذائية ، أي أن هيذه الفئة سيكبون لها السبق في الاستفادة من ارتفاع الأسعار قبل وعلى حساب غيرهم من الفئات الأخرى . ثم يأتي بعد ذلك دور الفئات الأخرى كل حسب مقدرتها في رفع أسعار منتجاتها أو أجور خدماتها وحسب المرونة التي توفرها لهم طبيعة الطلب على هذه المنتجات والخدمات . فبينها تستطيع فثة معينة مثل الحرفيين والعمال المهرة والفنيين أن توائم أجورها بالسرعمة والقدر المناسبين لمواجهة أثر ارتفاع الأسعار ومعادلته ، فإن فئات أخرى لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفس القدر من السرعة والمرونة ، وإنما يجدث هذا التكيف بشكل موجات من ردود الفعل المتعاقبة والمتناقصة . وقد يحدث أن نجد فشة معينة تــظل عاجـزة لفترة طويلة عن إحداث أي تغير في وضعها لمواجهة آثار التضخم نظراً لانعـدام قدرتهـا على المناورة والتغيير ، مثال ذلك الأفراد الذين يعتمدون في مواجهة أعباء معيشتهم على أجور شبه ثابتة أو مقطوعة مثل الموظفين وأصحاب المعاشات . وبالطبع فإن وجود مشل هذا الأثر النموجي للتضخم سيؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بكيفية أكثر تحيزاً لمن تساعده ظروفه ومقدرته عـلى أن يكون في المـوجات الأولى من فئــات المستفيدين وعــلى حـــاب الفئات التي تقع في نهاية هذه الموجات من ردود الأفعال والتكيف. وعندما ننظر إلى واقع الحال في الكويت نجد أن الأمر لا يختلف كثيراً عن التوضيح والاستعراض السابق .

## Inflation and Resources redistribution: : التضخم وإعادة توزيع الموارد

عندما يؤدي التضخم الى تفاوت معدلات ارتفاع أسعار المجموعات المختلفة من السلم والخدمات المختلفة ، يترتب على ذلك تغير هيكل الأرباح المتحققة في المجالات والأنشطة المتعلقة بتلك المجموعات المختلفة من السلع والخدمات . ولا شك أن همذا

<sup>(</sup>٥) مصدر هذا التعبير هو نفس السابق :

J. Huston McCulloch: «Money and Inflation».

التغير يؤدي بالضرورة إلى إعادة توزيع الموارد بحيث يزداد ترجهها نحو الأنشطة التي أصبحت تحقق أرباحاً نسبية أعلى خلال فترة زمنية أقصر نسبياً ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص وفي غياب خطة تنموية شاملة تسعى السلطة المركزية الى تنفيذها وتحقيق أهدافها .

والمعروف أن الاقتصاد الكويتي خلال السبعينات شهد تطورات ملموسة في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات . وقد أخذت الحكومة على عاتقها تنمية وتطويس القطاعات الانتاجية الأساسية في الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قطاع النفط والصناعات النفطية والبتروكيماوية . كما مساهمت في تنمية وتبطوير بعض القبطاعات الأخرى مثل القطاع المصرفي وقدمت بعض التسهيلات والحوافز المادية وغير المادية لتشجيع مجالات الانتاج في قطاعات معينة مثل القطاع الصناعي . وقد أدى ذلك إلى زيادة دور القطاع الخاص في هذه المجالات . إلا أن عدم كفاية الحوافز والتسهيلات الممنوحة له ، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها طبيعة الاقتصاد الكويتي أعاقت تنامى دور القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الانتاجية . وقد أدى تسارع معدلات ارتفاع أسعار مجموعات السلع الاستهلاكية الى توجه نشاط القطاع الخاص إلى القطاع التجاري بشكل واضح نظراً لأن هذا النوع من النشاط يحقق معدلات ربحية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة نسبياً . ويعكس هذا التوجه بشكل واضح تطور التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة خلال الفترة ١٩٧٧ - ١٩٧٩ فبينيا نجد أن حجم التسهيلات الإثتمانية المنوحة للقطاع الصناعي ارتفعت من ٨,٧ مليون دينار عام ١٩٧٢ الى ٨٩,٨ مليون دينار عام ١٩٧٩ نجد أن حجم التسهيلات الإئتمانية المنوحة لقطاع التجارة ارتفعت من ٦٣ مليون دينار الي ٥ ، ٥٢٣ مليون دينار خلال نفس الفترة(\*) .

ومن الظواهر الهامة التي تميزت بها سنــوات السبعينات تضخم الأسعــار في سوق العقار بصورة غيرطبيعية .

وقد أدى الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات والأوراق المالية الى زيادة حدة النشاط في مجال بيع وشراء الأسهم والعقارات بغرض تحقيق أرباح عالية في أقصر فترة زمنية ممكنة . وترتب على ذلك زيادة حدة المضاربة خاصة في سوق الأسهم ، وساعد على ذلك ضعف الرقابة ووجود سوق غير رسمية يتم فيها تداول اسم الشركات الخليجية (سوق المناخ) ، هذا بالإضافة الى تشجيع البنوك التجارية لعمليات الإئتمان المصرفي

<sup>(\*)</sup> تقرير البنك المركزي عن الاقتصاد الكويتي في عشرة أعوام . نفس المصدر السابق ص ١٦٤ .

التي تمنح للقطاع الماني . ومن الجدير بالمذكر أن الأرقام الصادرة من بنك الكويت المركزي تشير إلى أن حجم التسهيلات الإثنمانية الممنوحة للخدمات المالية ارتفعت من ٥٠ ١٩ مليون دينار عام ١٩٧٩ ( أي تضاعفت حوالي ٢٠ مرة ) .

وقد أدى التفاوت الكبير بين معدلات ارتفاع الأسعار المختلفة الى اختلال توزيع الموارد المختلفة وفي مقدمتها الموارد المللية بشكل أصبح يهدد مسار الاقتصاد الكويتي . وقد بدأت مظاهر هذا الاختلال تتجلى بشكل واضح بحلول الثمانينات ، وأخذت هذه المظاهر تشكل أزمة حادة امتدت جذورها وتشعبت وتركت آثاراً واضحة على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الكويتي .

## المراجع

- ١ ـ بنك الكويت المركزي : الاقتصاد الكويني في عشرة أعوام ـ التقرير الاقتصادي للفترة ١٩٦٩ ـ ١٩٧٩ .
- ٢ ـ رمزي زكي : مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ونشائجها مع برنامج مقترح
   لكافحة الغلاء ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٠ .
- ٣- محمود عبد الفضيل: مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربية ، ـ بيروت ١٩٨٧.
- ع. مصطفى رشدي شيحة: مشكلة التضخم في الاقتصاد البترولي ـ الدار الجامعية ـ
   بيروت ١٩٨١.
- وزارة التخطيط ـ الادارة المركزية للإحصاء : المجموعة الاحصائية السنوية ـ
   الكويت ١٩٨٠ .
- C. Lowell Harris (editor): «Inflation: Long-Term Problems», Praeger \_ 7.
  Publishers, New York 1975.

( مجموعة بحوث )

Fred Hirsch and John H. Goldthorpe (editors): «The Political Economy \_ V of Inflation», Martin Robertson, London 1978.

( مجموعة بحوث )

George Terborgh: «Essays on Inflation», Machinery and Allied Products \_ A Institute. Washington D.C. 1971.

( مجموعة بحوث )

John Case: «Understanding Inflation», William Morrow and Company, \_ ¶
Inc., New York 1981.

J. Huston McCulloch: «Money Inflation», Academic Press, New York \_ 1. 1982.

# مناقشة بحث الدكتور زكريا عبد الحميد باشا رئيس الجلسة : الدكتور رمزي زكي

## د. رمزي زکي :

شكراً للزميل الدكتور زكريا عبد الحميد على هذا العرض الطيب لـالأفكار الأساسية التي وردت في ورقته . ومن الواضح أنه قـد تحدث عن كيف يعبث التضخم بعمليات التوزيع سواء كان ذلك متعلقاً بعملية الدخل نفسه أو بتوزيع الثروة القومية أو توزيع حتى الموارد فيا بين الاستخدامات الاقتصادية المختلفة . وأعتقد أن الورقة تشكل قاعدة مهمة للحوار .

## أ . محمود عبد الوهاب :

لي بعض التساؤ لات. وقد أثارها في ذهني أساساً اختيار الكويت كنموذج. أنا أتصور أن هناك خصوصية شديدة لبلدان الفائض تختلف عن بلدان العجز وبالذات في مجال التركيب البنائي لاقتصاديات هذه البلدان. فعل سبيل المثال فالمؤشر الأول وهو توزيع الدخل القومي اعتمد فيه د. زكريا على معدل انفاق الأسرة على الحدمات التعليمية والأساسية والغذائية. وكها نعلم فإن الوطن العربي يعتمد أساساً على استيراد الأغذية . الكريت، أو بشكل خاص بلدان الخليج تعتمد بشكل أكبر على أستيراد الأغذية ( ٨٥٪ من السلع الغذائية الموجودة في بلدان الخليج مستوردة)، وبالتالي فإن حساسية اقتصاديات هذه الملذان للتضخم المستورد بالغة. والتغير الذي يحدث في أسعار السلع الأساسية أساساً قد لا يكون سببه خلل في التضخم الداخلي. ومن هنا أنا أتصور ألم يكن أجدى لو تم حساب معدل تضخم السلع الغذائية ، لو اخترنا سلة سلع معينة وحسبنا متوسط أسعارها في السوق العالمي وقدرنا هامش ربح لمتوسط تكلفة النقل وهامش الربح ، يكون موازي مع معدل التضخم ، فربحا يكون ذلك أفضل .

من الواضع من طرح المؤشرات وأيضاً في حالة الكويت لم يتعرض د. زكريا إلى أن هناك اختلالاً في هياكل الانتاج الأساسية في بلدان الخليج وأن سبب الحالة هو أن هذا الاختلال الهيكلي ليس لإنخفاض القوى الشراثية ، وليس نتيجة لتدهور قيمة العملة . العملة تحفظ قوتها لوجود أصول نفطية تمنحها القوة . فهذا التدهور مرجعه أساساً إلى هذه الاختلالات في هياكل الانتاج المختلفة الموجودة في بنية اقتصاد هذه البلدان . وتتميز المصاديات بلدان الفائض بخصوصية معينة ، بمعني أن قضية المضاربة في قطاع المقارات وارتفاع تكلفة السكن ، هي من الأمور الشائعة ومن المنطق الطبيعي أن تنخفض سعر الوحدة السكنة حينا يزيد العرض . وقد بدأت الحكومة مؤخراً في منح القسائم وأتجه نشاط كبير الى البناء في العقار . ولكن لم تنخفض أسعار السكن ، لموجود المسائرية ليس تفسيره هروب الناس من النقود ، والإنجاء الى تحويل الثروة الى مدخرات متمثلة في عقار أو ذهب . إن رؤ وس الأموال الكبيرة التي تعجز في الدخول في مجال التوكيلات التجارية قد اتجهت الى قطاع المضاربة في العقارات والإسكان . هذا الإنجاء الاستثماري ليس سببه التضخم وإنما الخلل المبكل في قلة قطاعات الاستثمار وقطاعات الانتاج المتاحة .

#### د. محمد صادق:

نشكر الدكتور زكريا على إتاحة الفرصة للاستماع الى هذا البحث الجيد ولتتاتجه التي تثير عدداً من الاسئلة الحقيقة . أنا أشارك الزميل بأن الكويت لها خصوصية لكن بعض هذه التساؤ لات والهوامش تجعلني أنسى أن الموضوع عن الكويت وتارة اعود إلى الكويت لأعرف ما رأي الزميل الدكتور زكريا . وسوف أبداً بما سمعته مؤخراً عن التضخم في لبنان . الكل يعرف أن الليرة اللبنانية تبدهورت بشكل فظيع في آخر شهرين . لفت نظري من الجدول (١) ص (٥) ، أن المواد الغذائية ارتفعت بمعدل شهرين . لفت نظري من الجدول (١) ص (٥) ، أن المواد الغذائية ارتفعت بمعدل السبعينات . صحيح أن قسأ كبيراً من التضخم مستورد . وأنا عملت عملية حسابية بسيطة عن العالم العربي خلال السبعينات فوجدت أن ٥٨٪ من التضخم يمكن أن تفسره بالمقام الأول بالتضخم في أسعار الواردات . الشيء الأخر يتعلق بالحاجات الأساسية ومستلزماته . فقد مرّت فترات في الكويت وكان فيها الإنسان يدفع ١٨٪ للسكن وليس من الكويت وحدها بل في القاهرة وبيروت . فذا فإنه مع دراسة ظاهرة التضخم لا بد

النضخم . ما دام كنا نحن اتفقنا أن ظاهرة التضخم سببها الجانب الاقتصادي . فإن كمية النقود الموجودة أكثر من الانتاج الحقيقي ، إذا نحن قلنا أن كمية النقود تغيرت بنفس النسبة إذن التأثير سوف يكون صفر . سؤال هنا عند حساب كمية النقود هل يا ترى يؤخذ بعين الاعتبار كمية النقود المعروضة رسمياً أم كمية النقود المعروضة رسمياً وغير رسمياً ؟

## د. علي توفيق صادق :

قدر الدكتور زكريا عبد الحميد بأن السلع والخدمات الحقيقية تعد من المسائل العينية وأعطيت المثال برغيف الحبز . كنت أفكر أن الأثر التوزيعي يكون بشكل من يأخذ ما ننتجه من سلع وخدمات . لو قسمناهم بشكل إجمالي الى فتتين . العمال وأصحاب رأس المال من ناحية . أنا عندي نوع من الشك أنها تعطينا الأثر التوزيعي ، والسبب هو أن صحيح أن هناك مع التضخم يوجد اختلاف في النسب للفئات المختلفة التي تدفعها للسلع والخدمات . وإنما من عنده المال يستطيع أن يدفع ولو ارتفعت هذه الماتي متطيع أن يدفع ولو ارتفعت هذه المقيم حتى يأخذ السلع والخدمات .

والسؤال لماذا أخذت عنصر الأرصدة المالية مع أن التضخم يأكل هذه الأرصدة ؟

#### د. محمد عبد العزيز سعيد:

أنا أو يد الدكتور علي توفيق . في الواقع أن الصفحات الأولى من البنحث وخاصة فيا يتعلق بالمتابعة للتغيرات في هيكل الانفاق أساساً الجداول غير قابلة للمفارنة . جداول صفحة (٧) أولاً فئات الدخل غير مختلفة بحيث التغيرات النسبية على الدخول متباينة . وباعتقادي أن الإنفاق لا يعكس بالفسرورة التأثرات لصالح الدخول . لو أخذنا أرقام مطلقة والتغيرات التي طرأت عليها على الأقل تعطينا التغيرات التي حدثت فعلاً من الناحية العملية على ارتفاع الدخول للأفراد . يعني معيار مثلاً ، بالنسبة الى الإجانب كان المفروض أن تكون هناك محاولة للحصول على أرقام التحويلات الخارجية والتطورات التي صارت عليها للفرد الواحد من الإجانب الموجودين في الكويت لأن المدخول ارتفعت . فالإنفاق والتغيرات الهيكلية التي تحدث داخل الانفاق الاستهلاكي هذه متابعة للتغير الهيكلي في داخل الانفاق الاستهلاكي وليس في عملية لها علاقة ولها ارتباط بتوزيع الدخول إطلاقاً .

#### د. مجيد السيد محوب:

أرى أنه لا يمكن إجراء مثل هذه الدراسة التي تبحث في الأثر التوزيعي للتضخم

#### في بلد مثل الكويت لعدة أسباب ، وهي : ـ

- ١ ـ إختلاف التشكيلة السكانية والتي لا تسمع بإجراء مثل هذه الدراسة . حتى الأرقام الموجودة هي لوافدين ومواطنين بمعنى أنها لمجموعات سكانية متحركة .
- ٧ ـ هل الإنسان الموجود في الكويت عنده حرية التعامل المطلق . نحن عندما نتكلم عن اقتصاد عادي ، نقول أن كل الوحدات الاقتصادية الموجودة فيه لها حرية التحرك ، بينها يصعب تطبيق مشل هذه المدراسة على الكويت ، حيث أن عدداً كبيراً من السكان من العاملين الأجراء الذين يرسلون جزءاً من دخولهم في صورة تحويلات الى بلادهم .

## د. محمد نور الدين حسين :

في تصوري أن المدخل الى دراسة توزيع الدخل ينقسم الى قسمين : ـ

١ ـ توزيع الدخول بين رأس المال ( الطبقة الرأسمالية ) والأجور ( العمال ) .

 ٢ - توزيع الدخول بين الأشخاص . والدراسة أهملت بشكل كامل النقطة الأولى توزيع الدخول بين رأس المال والاجور . هناك معايير مصروفة لقياس عدم المساواة مثل منحني لورنز ومعامل جيني .

فكنت أتوقع أن الدراسة تحوى على مثل هذه المعاير .

# رد الدكتور عبد الحميد زكريا

فيها يتعلق بخصوصية الكويت يمكن أن تعتبر أنها حالة تحفز الدارس أن يأخذها للدراسة . إذا كانت الكويت حالة خاصة فهل يعني هذا أننا نتجنبها ونحن نعلم بوجود دراسات تتعلق بالكحويت . فيها يتعلق بالمدرسة الميكلية ولماذا زاد التضخم ، وكان المفروض أن ينخفض ، هذه ليست موضوعي . أسباب التضخم ليست موضوع المدراسة . فيها يتعلق بالتحويلات وأثرها على توزيع الدخول هذه ليست أثراً للتضخم الحاصل في الكويت . الحقيقة جزء من الدخل تحول في ظل التضخم . إذا قلنا أن إعادة التوزيع كانت لا تشمل جميع الطبقات في هذه الحالة تقل المدخرات . لما يحصل التضخم ويزيد مستويات أسعار مجموعات من السلع بنسب أكثر من السلع الأخرى فإن هذا يؤدي إلى وجود مجموعة متضررة أكثر . إن هذه المجموعة المتضررة سوف تصرف على الغذاء أكثر قبل التضخم . إذا بداهة الجزء المتبقي من المدخرات سوف يقل . فيها يتعلق بالمواد الغذائية عندما تحسب الرقم القياسي لأسحار المواد الغذائية يؤخذ في

الاعتبار السلع المدعمة . ويمكن هذه من الأشياء التي تعتبر مأخذ على طريقة قياس أو حساب الرقم القياسي للأسعار في الكويت ، والذي يفترض أن يكون أكثر من ذلك على أساس أن دخول السلع المدعمة بهذه الطريقة يجمل الأرقام أو النتائج تبين أن التضخم أقل عما يجب . وتوجد مجموعة مآخذ على طريقة احتساب الرقم القياسي لا مجال للخوض فيها ، لأنها ليست موضوعنا الأساسي . وفيا يتعلق بتوزيع الدخل نفسه فإن الورقة لا تتناول الوضع الحالي لتوزيع المدخل في الكويت .

وعموماً ، أنا أعتبر المجتمع الكويتي أنه يتكون من مجتمع كويتي ومجتمع وافد . وهذا بمثل عنصر من عناصر الإثارة البحثية . كل الـوافدين يضادروا الى بلدانهم ويأتي غيرهم . ممكن نأخذها سنة بسنة أو فترة بفترة وهذا ليس سبباً يدعونا أن نتجنب دراستها والخوض فيها . محتمل جداً أن هذه الحالة تستدعي تعمق أكبر . وشكراً .

البحث السابع

# المحاسبة في ظل التضخم

دكتور محمود السيد محجوب المعهد العربي للتخطيط بالكويت

#### ١ \_ المقدمة :

1-1 أدت موجة التضخم الحادة التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنة 1979 الى خلق صعاب وقضايا اقتصادية واجتماعية جمة منها ما تميز بجدته . وفي مجال المحاسبة وقياس الأداء الاقتصادي على مستوى الاقتصادية كان لهذه الموجة انعكاسات سلبية بالغة الخطورة . وترتب على ذلك أن أصبح من العسير تفهم وتحليل الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي أفضت إليه هذه الموجة التضخمية ومن ثم أصبح التوصل الى حلول سليمة ومناسبة بشأن القضايا والصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها هذه الموجة هذا إن لم يكن

هذا وقد كان أمر المحاسبة وقياس الأداء الاقتصادي على مستوى الوحدة الاقتصادية في ظل هذه الموجة التضخمية جد خطير - فالنظام المحاسبي التقليدي أي نظام التكلفة التاريخية - Generally Accepted Accounting Principles- GAAP- or والمذي ظل ولقرون الإطار العام لاعداد القوائم المالية للوحدات الاقتصادية إصابة التكلّس والعجز التام في ظل هذه الموجة التصافحية ذات الوتائر المتسارعة .

نتيجة لكون أن هذا النظام يقوم على افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود مع الزمن الشيء الذي يتناقض تماماً مع الواقع الاقتصادي الحالي فأضحت القوائم المالية المعدة حسب هذا النظام تعكس صوراً مشوشة وضبابية للنشاط الاقتصادي للوحدات الاقتصادي المستمر في المستمر في المستمر في مستويات الأسعار . وبذا قلت وإلى حد بعيد فعالية هذه القوائم كادوات لاتخاذ القرار الاقتصادي وللتحليل الاقتصادي ، ومن جهة ثانية أثرت هذه الوضعية الجديدة لهذه القوائم سلباً على العمل في مجال المحاسبة القومية ، فعقدت من عمليات تركيب الحسابات والميزانيات والجداول القومية وتسببت في تدني مستوى دقة البيانات الاقتصادية الكلة .

١ ـ ٢ أثارت وضعية القوائم المالية للوحدات الاقتصادية المعدة حسب النظام التقليدي في ظل التضخم اهتمام كل من القائمين بأمر إعداد هذه القوائم ومستخدمي بيانات هذه القوائم من الاقتصاديين ، وصعد من اهتمام هؤلاء وأولئك بالأمر قناعة الكل بأن التضخم ما عاد كها كان العهد به أمراً عابراً بل أمسى واقعاً معاشاً ودائهاً .

ففي الدول المتقدمة خاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، ومنذ أوائل السبعينات انشغلت كل من المنظمات المهنية والدوائر الرسمية والأكاديمية ذات الصلة بهذا الأمر بالبحث عن الكيفية التي يمكن عن طريقها تقويم وتطويع القوائم المالية لتتلاءم أكثر مع الظرف التضخعي الذي تعيشه هذه الاقتصاديات . واتسم الجدل الذي تم بهذا الخصوص بتباين وجهات النظر وتعدد البدائل والخيارات المطروحة وجاء هذا كونعكاس حقيقي لاختلاف في الاهتمامات وفي الخلفيات النظرية للمتجادلين . وعلى ضوء نتائج هذا الجدل وبعد الموازنة ما بين الاعتبارات العملية والنظرية قامت بعض الدول المتقدمة وبعض دول أمريكا اللاتينية التي تواجمه اقتصادياتها تضخياً جاعاً الدول المتقدمة وبعض دول أمريكا اللاتينية التي تواجمه المحاسبية من اجل تطويعها والرفع من فعاليتها في ظل التضخم ، ومع أنه كان هناك تفاوت في حدة التعديلات المعتمدة فيها بين هذه الدول إلا أن من الواضح أن التوجمه العام هو استبدال النظام المحاسبي التقليدي بنظام محاسبة التكلفة الجارية -(CCA)

١ ـ ٣ اجتاحت البلدان العربية ومنذ مطلع السبعينات موجة تضخمية عاتية . جاءت هذه الموجة التضخمية في المقام الأول نتيجة لتسرب مظاهر التضخم العالمي الى هذه البلدان ثم بعد ذلك نتيجة لبعض العوامل المحلية (١) . (٣) . وتحاوزت معدلات نمو التضخم السنوية في فترة السبعينات لمعظم البلدان العربية ال ١٠/٠ .

ومع هذا المستوى المرتفع من التضخم كان يفترض أن تقوم هذه البلدان بتعليل نظم المحاسبة فيها . ولكن شيء من هذا القبيل لم يحدث في أي منها بل حتى مناقشة هذا الأمر جاءت خافتة ومحدودة وانحصرت على فئة المحاسبين . والمحاسبة في البلدان العربية أصلاً كانت تواجه صعاباً عديدة نتجت عن السمات الهيكلية لهذه الاقتصاديات وعن بعض أساليب وعمارسات الإدارة الاقتصادية ، ومع موجة التضخم هذه تفاقم الأمر . ويعزى عجزنا الباين عن تفهم أوضاعنا الاقتصادية وعن تلمس الحلول لقضايانا الاقتصادية ، الى حد بعيد ، الى فشل نظمنا المحاسبية واغترابها عن أرض الواقع .

١- ٤ ونحاول في هذا البحث استعراض قضية قصور نظام المحاسبة التقليدي للوحدات الاقتصادية في ظل التضخم والحلول المطروحة لمقابلة هذا القصور . وهدف البحث محدود وهو تسليط الضوء على هذه القضية الهامة والملحة ، والتي ظلت والى الآن في وطننا العربي مهملة ومغمورة ، ويتوجه هذا البحث وبشكل أساسي نحو الاقتصادين تقاعة منا بأن زمام المبادرة في تحريك هذه القضية والعمل على إصلاح نظمنا المحاسبية والتأكد من فعالية التعديلات التي قد تتم على هذه النظم أمور تقع مسؤ وليتها في المكان الأول على عاتق هؤ لاء الاقتصادين . وما أصدق رتشارد ف فانسيل Richar F. Vancil

«As some decisions in war are too important to be left to the Generals, so this decision is too important to be left to the Accountants».

# ٢ ـ حساب التكلفة التاريخية وقصوره في ظل التضخم :

٧ - ١ القوائم المالية هي الأداة التي يتم عن طريقها توضيح نتائج معاملات الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة - سنة ، وتحديد المركز المالي للوحدة في نهاية الفترة . والمستفيدون من بيانات القوائم المالية عديدون منهم المساهم ، والمستثمر ، ومسؤ ول جباية الضرائب . . . وغيرهم . ويقوم هؤ لاء بتحديد مواقفهم ومعاملاتهم مع الموحدة الاقتصادية على ضوء ما تبرزه هذه البيانات عن واقع الوحدة الاقتصادية . ومن هنا تأتي أهمية القوائم المالية كأداة لترشيد القرار الاقتصادي ليس فقط على صعيد الوحدة الاقتصادية التي تصود لها هذه القوائم وإنحا أيضاً على صعيد الوحدات والكيانات

وفعالية القوائم المالية كأداة لترشيد القرار الاقتصادي تعتمد في المقام الأول عـلى مدى صحة البيانات التي تحتويها ، وتعتمد صحة البيانات المالية على مدى صحة المبادىء

#### المستخدمة في إعداد هذه البيانات .

والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية ظلت ـ كها أسلفنا ـ تعد وفق مجموعة من المبادىء المحاسبية ، يطلق عليها عادة ( المبادىء المحاسبية المتعارف عليها ) (Generally ( المبادىء المحاسبية المتعارف عليها ) Accepted Accounting Principles- GAAP) وأهم هذه المبادىء ، ذات العسلاقة بموضوع التضخم ، الذي نحن بصدد دراسته ، هي (٧) ، (٧)

\_ إتخاذ الوحدة النقدية ( الاسمية \_ Nominal كوحدة للقياس .

ـ وإتخاذ تكلفة الحيازة الأصلية ( التاريخية ) كأسلوب للتغييم .

ـ وتجاهل التغييرات التي قد تحدث في فيم الأصول طالمًا لم تتحقق بالفعل .

وفي ظل التضخم فإن القوائم المالية التي يتم إعدادها وفق هذه المبادىء تعاني من نواقصن خطيرة ويمكن تلخيص أهمها بما يلي<sup>(۷)</sup> ، <sup>(۵)</sup> ، <sup>(۱)</sup> :

## قياس المدخل:

يظهر الدخل في هذه القوائم بصورة مبالغ فيها ويعود ذلك للإبطاء الزمني Time المتكاليف عن الايرادات . ويرجع هذا الى أن معظم التكاليف التي تم من خلالها لله التكاليف التي تم من خلالها توليد هذه الايرادات تعود إلى حيازة أصول وبضائع في فترات زمنية سابقة وبالتالي فإن قيم هذه الأصول والبضائع قد تم حسابها بموجب أسعارها في تلك السنوات (أي قيمها الأصلية ) والتي غالباً ما تكون أقل بكثير من قيمتها الجارية نتيجة للتضخم .

#### قياس كفاءة الأداء:

هناك طريقتان لقيـاس كفاءة الأداء للوحدة الاقتصادية(°) ، (١) . تقوم الطريقـة الأولى على أساس مقارنة أداء الوحدة الاقتصادية الواحدة في فترات زمنية مختلفـة ، أما الثانية فإنها تقوم على أساس مقارنة أداء وحدات اقتصادية غتلفة في فترة زمنية واحدة .

وبما أن السلاسل الزمنية لبيانات الوحدة الاقتصادية تتضمن وحدات قياس مختلفة (وحدات نقدية إسمية) (Nominal) تتناقض قوتها الشرائية مع الزمن نتيجة لملارتفاع العام في مستويات الأسعاد فإن استخدام هذه البيانات كيا في الطريقة الأولى لا يسمح في الحصول على مقياس دقيق لكفاءة أداء الوحدة الاقتصادية . أما بخصوص الطريقة الثانية فنظراً للتباين العمري للأصول بين الوحدات الاقتصادية فإن البيانات المالية لهذه الوحدات لا تسمح أيضاً بالحصول على مقياس دقيق لكفاءة الأداء وذلك لانعكاس قيم هذه الأصول على التكاليف عما يجمل مقياس الأداء متحيزاً الى الأعلى (Upwards بالنسبة للوحدات ذات الأصول المتقدمة في العمر .

#### التقييم Valuation

إن البيانات الحاصة بالميزانية العمومية يشوبها النقص وعدم الدقة وذلك للأسباب التالية(°) ، (^) ، (°)

- إن قيم الأصول الواردة في الميزانية العمومية أقل من القيم الفعلية لهذه الأصول وذلك لتقييم هذه الأصول حسب قيمها التاريخية ( الأصلية ) .
- كها أن الرقم الاجمالي لكل بند في هذه الميزانية يمثل حاصل جمع عدد من القيم ذات
   وحدات القياس المختلفة ونتيجة لهذه النواقص التي تشوب بيانات الميزانية العمومية
   فإنه يصعب الاعتماد على مثل هذه البيانات كأساس لقرارات استثمارية صحيحة .

كها تجدر الإشارة إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالتكاليف وذلك لاحتسابها على أساس التكلفة التاريخية ، وبالتالي فإنه يصعب الاعتماد على البيانات في تقييم جدوى العمليات المختلفة إضافة الى صعوبة رسم سياسة التسعير .

ولكي يصبح ممكناً ، في ظل التضخم ، الاستفادة من البيانات المالية كأداة في التحليل الاقتصادي فإنه يلزم تعديل المبادىء التي تقوم عليها هذه البيانات كها يلي(°) ، (۷) :

- أولاً : اعتماد وحدة قياس ثابتة بحيث يتم تلافي تذبذب القوة الشرائية للوحدة النقدية خلال فترات زمنية مختلفة مما يؤدي الى استبعاد الأثـار التضخميـة سلسلة البيانات .
- ثانياً : تحديث Updating القيم التاريخية للتكلفة لغرض تفادي الأخطاء الناجمة عن التخلف الزمني للبيانات والمتعلقة بالقيم التاريخية .
- ثالثاً : معالجة أكثر دقة لـلأرباح والخسائر الناتجة عن حيازة الأصول غير النقدية والنقدية .

#### ٣ ـ حسابات التضخم:

٣ - ١ تبين لنا عما سبق وجود قصور كبير في البيانات التي يتم إعدادها ، في ظل التضخم وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) . . مما يتطلب اعتماد مبادىء وأسس بديلة لإعداد هذه البيانات بالشكل الذي يضمن تعظيم الفائدة منها وذلك من خلال استبعاد آثار التضخم على هذه البيانات . ومن الضروري أن نشير إلى أن عملية اعتماد نظام محاسبي للتضخم بدلاً عن المبادىء التقليدية المستخدمة عملية

#### مكلفة ، حيث أن النظام الجديد :

ـ قد يتطلب معلومات جديدة ربما لا تكون متوفرة حالياً .

ـ ويعنى جهداً أكبر في إعداد البيانات المالية .

ـ وربما استلزم إجراء بعض التعديلات في اللوائح والقوانين للدوائر الرسمية وغيرها .

كها وأن نجاح النظام الجديد يعتمد على مدى اقتناع المؤسسات والشركات وغيرها ومدى استجابتها للعمل بالنظام الجديد ، وعليه يصبح من الأهمية بمكان قبل الشروع في اعتماد نظام محاسبي للتضخم التأكد من جدوى ذلك بالمقارنة بين مدى خطورة الأثار السلبية للتضخم على البيانات المالية ـ والتي تعتمد بدورها على معدلات التضخم والمدى الزمني للتضخم ـ وكلفة اعتماد النظام .

ونظراً لتعدد مستخدمي البيانات المالية وتنوع احتياجاتهم فإنه من العسير تصميم نظام شامل وموحمد لحساب التضخم بحيث يفي باحتياجات جميع المستفيدين بنفس الوقت ، وقد أفضى تعدد مستخدمي البيانات المالية وتنوع احتياجاتهم ، إلى جانب اختلاف وجهات النظر بخصوص التوفيق بين الاعتبارات النظرية والمتطلبات العملية الى تعدد البدائل المطروحة لحسابات التضخم .

#### " - ٢ مفهوم المحافظة على رأس المال (Capital Maintenance)

قد يكون من المفيد هنا وقبل الشروع في تناول البدائل المطروحة لحسابات التضخم أن نتعرض للاعتبارات النظرية التي أفضت الى هذه البدائل ، والقصد من وراء حسابات التضخم هو تقرير الدخل بشكل أكثر موضوعية ودقة ، ويمكن تعريف دخل ( أرباح ) الوحدة الاقتصادية ، وعلى ضوء مفهوم هكس (Hicks) للدخل الشخصي ، على أن أقصى ما يمكن توزيعه الأصحابها كارباح على أن يظل حجم رأس الملل بها في بهاية الفترة على ما كان عليه في بدايتها . أو بمعني آخر أن الدخل هو ما يتبقى بعد التأكد من المحافظة على رأس المال (Capital Maintenance) وعليه فيان تقديرنا للدخل يرتبط بمفهومنا للمحافظة على رأس المال . وهناك ثلاث طرق لتعريف المحافظة على رأس المال . وهناك ثلاث طرق لتعريف المحافظة على رأس المال .

# المحافظة على رأس المال في شكله النقدي ( الاسمي ) Maintenance of Nominal ( Capital)

وتعني المحافظة على رأس المال في شكله النقدي الإبقاء على عدد الوحدات النقدية التي كانت في بداية الفترة . ومفهوم المحافظة على رأس المال في شكله النقدي هو المفهوم

الذي أخذ به حساب التكلفة التاريخية .

وفي ظل التضخم من الصعب تصور أن مجرد الإبقاء على عدد الوحدات النقدية يؤدي إلى محافظة ذات مضمون لرأس المال ، فالقوة الشرائية للوحدة النقدية تنخفض مع الزمن .

# المحافظة على رأس المال الحقيقي (Maintenance of Real Capital)

وفي هذا المفهوم يتركز الاهتمام على المحافظة على القوة الشرائية العامة لرأس المال المستثمر في الوحدة الاقتصادية . بمعنى أن يحافظ رأس المال في نهاية الفترة على شراء نفس كمية السلع التي كان يمكن أن يشتريها في بدايتها .

#### المحافظة على رأس المال الفعلي ( أو الطاقة الانتاجية ) (Maintenance of Physical Capital or Productive Capacity)

ويعني هذا المفهوم إمكانية الموحدة الاقتصادية على استبدال نفس الكمية من الأصول التي تستخدمها هذه الوحدة أو المحافظة على الطاقة الانتاجية لهذه الأصول . وبمعنى آخر يعني هذا المفهوم المحافظة على القوة الشرائية لراس مالها فيها يتصل بالأصول التي تستخدمها أو تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية .

#### ٣ ـ ٣ طرق حسابات التضخم:

هناك طريقتين أساسيتين لحسابات التضخم هما طريقة التحالفة التاريخية المعدلة (General Price- Level Adjusted Historica) بالتغير في المستويات العمامة للأسعار (Current Cost Accounting- CCA) وفيها يلي Cost-GPLA) وفيها يلي عرض موجز لكل منها:

# طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة للأسعار (GPLA)

وتتميز هذه الطريقة بصفتين أساسيتين : (٣) ، (٧)

أولاً: الابقاء على التكلفة التاريخية كأساس للتقييم.

ثانياً : إعتماد وحدة قياس نقدية ثابتة (Constant Monetary Unit)

وتتصف هذه الطريقة في أنها تأخذ بنظر الاعتبار الارباح والحسائر المتصلة بحيازة الأصول النقدية ، ويموجب هذه الطريقة يتم تعديل القوائم المالية التقليدية من خلال ضرب البيانات التي تتضمنها هذه القوائم برقم قياس عام للاسمار . ويمكن ، في هذا الخصوص ، استخدام إما الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، أو مخفض الناتج القومي (GNP Deflator) ويمقارنة هذين الرقمين القياسين فإنه يفضل تعديل البيانات المالية

اعتماداً على مخفض الناتج القومي وذلك لشموليته ودقته النسبية .

ومن مزايا هذه الطريقة أنها تسهل عملية إجراء المقارنات الزمنية لبيانات الوحدة الاقتصادية ، إضافة الى بساطة هذه الطريقة وسهولة تطبيقها .

وتستخدم البيانات المعدلة بموجب هذه الطريقة في عبد من المجالات ، إلا أن أكثر المجالات ملاءمة لهذه البيانات هي تلك المجالات المتصلة بالدخل وحقوق الملكية .

ومن أهم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة :

إن أخذها بنظر الاعتبار للأرباح والحسائر على الأصول النقدية قد يكون مضللًا عند
 عدم تحقق هذه الأرباح والحسائر .

 إن استخدام هذه الطريقة للرقم القياسي العام للأسعار قد يؤدي الى نتائج غير دقيقة وذلك لأن الوحدات الاقتصادية غالباً ما تشأثر بالتضخم المتعلق بالأصول التي تستخدمها وتتعامل فيها وليس بالتضخم العام .

#### طريقة التكلفة الجارية (CCA)

وتتصف هذه الطريقة بالصفتين التاليتين: (^)

أولًا : الاعتماد على التكلفة الجارية ( القيمة الاستبدالية Replacement Value ) كأساس للتقييم .

ثانياً: الإبقاء على الوحدة النقدية ( الاسمية ) كوحدة قياس.

وتأخذ هذه الطريقة بمفهوم المحافظة على الطاقة الانتاجية للوحدة الاقتصادية مما يتطلب حجز احتياطي من الدخل الجاري المجسوب على أساس التكلفة الحالية بما يكفي لمقابلة تكاليف إحلال الأصول المستهلكة والمشتراة سابقاً بأسعار أقل .

بموجب هذه الطريقة يتم الحصول على أرباح التشغيل بالتكلفة الجارية من خلال إجراء التعديلات التالية على الأرباح الاجمالية بالتكلفة التاريخية(<sup>6)</sup> ، (¹)

#### تعديل حساب الاملاك:

يأخذ هذا التعديل في نظر الاعتبار الاثار النساجة عن ارتضاع الاسعار على أعباء الاهلاك ، ويمثل الفرق بين أعباء الاهلاك على أساس التكلفة التاريخية للأصول الثابتة وقيمة النسبة المستهلكة من هذه الأصول خلال الفترة المعنية بالأسعار الجارية .

## تعديل الخاص بالمخزون وتكلفة المبيعات :

وهــو بمشل الفــرق بـين التكلفـة التــاريخيـة للمخــزون وقيمتــه الحــاليــة للوحــدة الاقتصادية .

## تعديل في حساب رأس المال العامل الثقدي -Monetary Working Capital Adjust ment)

يقوم رأس المال العامل النقـدي ( دائناً كـان أم مدين ) بتمـويل المبيعـات لأجل والمخزون .

ونتيجة لإرتفاع الأسعار تزيد احتياجات الوحدة الاقتصادية لتمويل عملياتها الجارية ، ولذلك كان لا بد من عمل احتياطي من الأرباح المحسوبة بالتكلفة التاريخية لمقابلة هذه الزيادة في الاحتياجات التمويلية الخاصة بالعمليات الجارية للوحدة .

وبعد إجراء هذه التعديلات الثلاث على الأرباح المحسوبة وفق التكلفة التاريخية نتحصل على أرباح التشغيل بالكلفة الجارية . وبعد خصم الفوائد والضرائب من أرباح التشغيل بالكلفة الجارية يتم تعديل رابع ( Gearing Adjustment ) وذلك للتوصل للأرباح المستحقة للمساهمين. والتعديل الأخير يؤدي في الغالب الى زيادة حجم الأرباح الموزعة ، ويتصل هذا التعديل بالأصول والمطاليب النقدية طويلة الأجل وهو يأتي كإنعكاس لزيادة الطاقة الاستدانية (Borrowing Capacity) للوحدة الاقتصادية نتيجة للتضخم .

ومن السمات الرئيسية والمميزة لهذه الطريقة هو مفهوم القيمة الاستبدالية الـذي تأخذ به ، ويمكن تقدير القيمة الاستبدالية للأصول غير النقدية عن طريق استخدام

- \_ أسعار الشراء الحالية .
- \_ تقديرات الخبراء والمختصين .
- . والأرقام القياسية الخاصة بالصناعة التي تنتمي اليها الوحدة المعنية والتي عادة ما يقو الجهاز المركزي للاحصاء بتركيبها أو الأرقام القياسية الخاصة والتي قد تقوم بسركيبه الوحدة ذاتها .

وتتميز طريقة التكلفة الجارية بكفاءتها العالية في تقدير المدخلات والأصول في ظلر التضخم ، كيا أنها تساعد في توضيح الأرباح والخسائر المرتبطة بحيازة الأصول بشكل أكثر تفصيلًا ودقة ومعالجة ، والانتقادات الموجهة الى هذه الطريقة هي : . إستخدامها للوحدة النقدية كأساس للقياس يجعلها غير مؤهلة للاستخدام في مجالات المقارنة الزمنية .

. الصعوبات العملية والمتصلة بتقدير القيمة الاستبدالية .

#### الخلاصة

تين لنا من سياق البحث مدى أهمية القوائم المالية للوحدات الاقتصادية كأداة للتحليل الاقتصادي ، وضرورة تأكيد الاقتصاديين من سلامة وصحة المبادىء والأساليب التي تستخدم في إعداد هذه القوائم حيث أن دقة البيانات المالية تعتمد في الأساس على هذه المبادىء .

ويوضح البحث أن استخدام حساب التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية في ظل التضخم يضر كثيراً بفعالية هذه القوائم كأداة للتحليل الاقتصادي . فالبيانات المالية الواردة في هذه القوائم لا تساعد على تعليل الدخل وقياس الأداء بشكل معقول . ونتيجة لهذا القصور في البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية لجأت بعض الدول المتقدمة ودول أمريكا اللاتينية الى إدخال بعض التعديلات على نظمها المحاسبية لكي تتلاءم هذه النظم مع الظرف التضخمي . وأهم البدائل المطروحة لحسابات التضخم هي حساب التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة للأسعار (GPLA) .

الطريقة الأولى تقوم على تثبيت وحدة القياس، في حين تعتمد الطريقة الثانية على التكلفة الجارية كأساس للتقييم . وبيانات الطريقة الأولى أكثر كفاءة في مجالات الاستخدام المتصلة باللاخل والحقوق والمقارنات الزمنية أما بيانات الطريقة الشانية فتتميز بفعاليتها العالية في مجالات الاستخدام المرتبطة بالأسعار والتكاليف وقياس الأداء وتقييم الأصول .

وقد إتضمح لنا أن طريقة التكلفة الجارية أكثر كفاءة من الطريقة الأخرى غير أن تطبيقها يتطلب مستوى أعلى من البيانات الاحصائية كهاً ونوعاً وخاصة ما يتعلق منها بالأسعار .

# المراجع العربية

- ١ د. رمزي زكي : مشكلة التضخم في مصر ، أسبابها ونتائجها مع برنـامج مقتـرح
   لكافحة الغلاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة ١٩٨٠ .
- ٢ ـ د. فؤاد مرسي : التضخم والتنمية في الوطن العربي ، مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت ١٩٨٣ .
  - ٣ ـ د. محمد أحمد العظمة ود. يوسف عوض العادلي :
  - التضخم وأثره على البيانات المالية المنشورة للشركات الكويتية المساهمة .
- منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، تصدر عن جمامعة الكويت ـ أغسطس ١٩٨٠ .
- ع- بحدي كامل صالح ، صبحي برسوم وأحمد غتار عبد العزيز :
   (حسابات التضخم : حساب التكلفة الحالية ) ، ترجمة بحث مقدم باللغة الانجليزية في المؤتمر الأول حول المحاسبة والمراجعة . المنعقد بالقاهرة ١٣ ـ ١٥ دعسبر ١٩٨٠ .

# المراجع الأجنبية

- Prof. W.T. Baxer: «Inflation Accounting Rival Concepts and Methods...»

  Paper Presented in the International Conference on Accounting a d Auditing». Cairo 13- 15 Dec. 1980.
- Solomon Farbricant: «Accounting for Business Income Under Inflation: \_ 7 Current Issues and Views in the United States». Review of Income and Wealth Series 24, No. 1, March 1978.
- Richard F. Vancil: «Inflation Accounting the Great Controversy». \_ V Harvard Business Review, March-April 1976.
- John Walton: «Current Cost Accounting: Implications for the Definition \_ A and Measurement of Corporate Income». Review of Income and Wealth Series 24, No. 4, March 1978.

# مناقشة بحث الدكتور محمود السيد محجوب رئيس الجلسة: الدكتور زكريا عبد الحميد باشا

#### د. زکریا باشا:

شكراً للزميل الدكتور محمود على هذا الاستعراض الشيق لموضوع المحاسبة في ظل التضخم . وأود أن أؤكد للدكتور محمود بأن الاقتصاديين ليسوا بعيدين عن المحاسبة بهذه الصورة التي يتصورها المحاسبون . والعرض الذي قدمه لنا السيد الباحث يوضع إلى أي مدى تأثرت الطرق المحاسبية بالتضخم بشكل عام . وقد كان يكرر في حديثه أثر التضخم على أصحاب الأصول الحقيقية ، وهذا بدوره يوضح دور التضخم في إعادة توزيع الثروة . أيضاً استعرض لنا السيد الباحث محاولات المحاسبين لتجنب المحاسبة آثار التضخم والطرق المختلفة ومدى صلاحية كل طريقة حسب الظروف وأعتقد أننا استمتعنا جميعاً بالمحاضرة وما ورد فيها من أفكار ونترك الأمر الأن للمناقشة والحوار البناء .

#### د. محمد صادق:

شكراً للدكتور محمود محجوب على هذا العرض وعلى العلم الذي أفادني شخصياً وقبل أن أتوجه بسؤ الي عندي ملاحظة بسيطة . من الغريب أن الدكتور محجوب قد قدم الموضوع على استيحاء على أساس أن الموضوع قد يخرج عن نطاق البحث في مشكلة التضخم . وقد كنت أتمنى لو قدمت الورقة في أول الاجتماع لأنه ليس هناك اقتصادي يمكن أن يتجاهل الحسابات القومية . ولذلك فإنها على درجة كبيرة من الأهمية ولا بد من معرفة الأدوات التي تستخدمها المحاسبة . إنطلاقاً من هذا أرجو من المدكتور محمود محجوب أن يوضح لي بعض الأسئلة .

لقد ذكر في كلامه بأن هناك طريقتان ، هما التكلفة التاريخية والتكلفة الجارية أي القيمة الحالية على أسساس التكلفة الجارية . ونحن نعرف في الاستثمارات ما نسميه بالاستثمار العام والاستثمار الصافي، يا ترى عندما نحسب على أساس الاقتصاد الكلي، هل هناك نسبة محدودة لكل بلد للمحافظة على مستوى الإستثمار العام . وشكراً .

#### د. محمد عبد العزيز سعيد:

شكراً للسيد الرئيس والزميل المحاضر. ولدي استفسار أولي ، وهو همل طرق الحسابات التي ذكرتها تستخدم في القوائم الحسابية أم في التقارير التحليلية الملحقة فقط ؟ وما رأي الباحث في استخدام ال Discount Rate عند استخدام طريقة التكلفة التاريخية بدلاً من استخدام الرقم العام للأسعار ؟ الملاحظة الأخرى مرتبطة بين المحاسبة القومية والمحاسبة على مستوى المنشأة . فغي كثير من الأحوال نسمع عها يطلق عليه « السعر المحاسبي Accounting Price أو ما يطلق عليه أحياناً أسعار الظل » التي تستخدم جزئياً في إطار تقييم المشروعات . وهناك محاولات في كثير من البلدان لاستنباط الأسعار المحاسبية في الإستثمارات والخطط الاغمائية ولكن كيف يمكن أن نستخدم الأسعار المحاسبية في موضوع التعديلات التي قد تكون ناشئة عن التضخم أو في عملية تقييم الأداء وخلافه ، وشكراً .

## د. مجيد مسعود :

شكراً سيدي الرئيس وشكراً للزميل الفاضل الدكتور محمود السيد محجوب على هذه الورقة و ما أضافه إليها من أبعاد توضيحية من خلال العرض . أود إضافة مساهمة صغيرة في الحوار والاستفسار . أنا أتفق مع السيد المحاضر على تعريفه للدخل بأنه كل ما يكن استهلاكه من قيم مضافة جديدة مع المحافظة على رأس المال أي تعويض النقص المادي ويقصد المحافظة على الطاقة الانتاجية في خياية الفترة . لو طبقنا هذا الوضع على حقول النفط نلاحظ أن الطاقة الانتاجية في حقول النفط تختلف ، حيث نجد الاحتياطي المخزون غير قابل للتجديد وبالتالي فإن دخلنا يتألف من جزأين . جزء من قيمة مضافة المخرون غير قابل للتجديد وبالتالي فإن دخلنا يتألف من جزأين . جزء من القيمة و الحرمانية ، من الاحتياطي النافذ . ولذلك فإننا كمن يبيع جزء من مصنعه بالتدريج ونعتبره دخلاً . فكيف نعالج هذا الأمر في الحسابات القومية ، الأننا نستهلك دخلاً أكثر عما يحدث في بقية الفروع من خلال بيع جزء من الأصول الثابتة في أرضنا . ولو نظرنا الى هذا الأمر بشكل أعمق في المستقبل واستخدمنا القيمة الاستبدالية مع العلم بأن النفط يستخدم اليوم في بيعه كمادة تحرق بسعر رخيص ، فإنه لو استخدم كمادة للصناعات

البترولية فإن القيمة الاستبدالية لهذا الأصل سوف تكون أكبر .

وقد ذكر السيد المحاضر ، بأنه يفضل تعديل البيانات المائية ، اعتماداً على مخفض الناتج القومي وذلك لشموليته ودقته النسبية . لكننا لو نظرنا الى الناتج القومي الاجمالي مثلاً في الكويت والذي يتكون بشكل عام من النفط في عام ١٩٨٠ ، على أساس أسعار مثلاً في الكويت والذي يتكون بشكل عام من النفط في المراتا للم بالنسبة للبترول يحتاج إلى وضع مختلف تماماً . كذلك في ص (١٠) تحدثت عن الطرق الموجودة في الحساب وذكرت طريقة التكلفة الجارية وأشرت بشكل عابر إلى الحساب وذكرت طريقة التكلفة الجارية وأشرت بشكل عابر إلى طريقة يمكن تسمينها ه حساب قيمة النقود ، والتي تستخدم في دراسات الجدوى الاقتصادية لتقييم المشروعات ، آخذين بنظر الاعتبار الوضع المستقبل بما أن المحاسبة القومية عبارة عن نفقات حقيقية قد تمت ونريد استخدامها لغرض التقييم ، فهل يمكن أن نستخدم هذا المعيار مستقبلاً على ما نقدره من قيمة للناتج الإجمالي في سنة نهاية الخطة آخذين بنظر الاعتبار طريقة القيمة الوقتية للنقود حتى يمكننا ربط الموضوع ونستفيد ، وشكراً .

#### د. رمزي زکي :

شكراً ، "الواقع أن الورقة التي قدمها الدكتور محمود محجوب تثبر نقطة هامة جداً وهي أنه في ظروف التضخم ، أي في ظروف التدهور المستمر للقوة الشرائية للنقود ، يصبح من الخطأ الاستناد الى ما يسمى بالتكلفة التاريخية أو المحاسبية التي لا تأخذ بعين الاعتبار هذا التغير الحادث في القوة الشرائية للنقود ، على أساس أن التضخم يؤثر على الاعتبار هذا ، فإنه حين والدائنين وأيضاً على عناصر الثروة المادية والمالية بنسب متفاوتة . المراكز المالية للمدينين والدائنين وأيضاً على عناصر الثروة المادية والمالية بنسب متفاوتة . لا تأخذ في الاعتبار عنصر التضخم . وفي هذا الصدد أنا أخشى أن لفت النظر بشكل مغالى فيه الى هذه النقطة ربما بجمينا نسير في طريق خاطىء رغم أهمية هذه النقطة ، إلا تنافذ في المدا الخصوص الى تطبيق هذا النوع من الفكر المحاسبي الجديد والذي يرى ضرورة أخذ التضخم بعين الاعتبار عند إجراء الحسابات . وسوف أشير إلى علاقات المديونية والدائنين على المستوى المحاسبي وكيف يؤدي استخدام ما يسمى بجراعاة التغير في المستوى الداخلي . وكيف يؤدي استخدام ما يسمى بجراعاة التغير في الاسعار Indexation المناخ المتضخم العالمي في السبعينات ظهر رأي يقول أن البلاد المتخلفة وحيا المتقرض فإنها تقترض بقيمة معينة مالية ويقوم بسداد هذه القيمة في المستقبل بعملات حينها تقترض فإنها تقترض بقيمة معينة مالية ويقوم بسداد هذه القيمة في المستقبل بعملات حينها تقترض فإنها تقترض بقيمة معينة مالية ويقوم بسداد هذه القيمة في المستقبل بعملات حينها تقترض فإنها تقترض بقيمة معينة مالية وقوم بسداد هذه القيمة في المستقبل بعملات

لها قيمة أقل. ومن هنا فإنها تستفيد من التضخم العالمي ويضار الدائن، استناداً الى المقولة التي تقول أنه لكي تستفيد من ظروف التَّضخم فالأجدر بك أن تكون مديناً . وتحت هذا الزعم ، على سبيل المثال ، كان رئيس القطاع الاقتصادى في مصر ، يبرر الاستدانية المفرطة على أساس أننا نقترض بدولار مرتفع القيمة حالياً ، ولكننا نسدده في المستقبل بقيمة أقل . وقد اعتبر الفرق بمثابة أرباح رأسمالية بالنسبة لنا . وفي هذا الخصوص ، أبديت اهتماماً جِذه النقطة في دراسة لي وتبين بأن مصر تضار من ظروف التضخم العالمي وليس هناك أي كسب ، على أساس أن الدائن يظل في موقع القوة وهو ليس من الغباء بحيث يترك لك هذه الفرصة حيث سارع الـدائنون فــوراً الى رفع سعــر الفائــدة ورفع أسعار المنتجات التي يصدرونها الينا ، بل وأكثر من هذا لجأ كثير من الدائنين الى تعويم سعر الفائدة . ولهذا نجد أن البلدان المدينة في أحوال التضخم العالمي قد أضيرت ولم تستفد . ومن ناحية أخرى نجد أن أنصار هذا الرأي يقولون أنه لكي نحسب أثر التضخم العالمي الصافي على علاقات المديونية والدائنين علينا أن نبحث أثر التضخم على الاحتياطيات الدولية للدولة المدينة ونقارنها بالمديونية الخارجية لهذه الدولة . بالطبع عندما يحدث تضخم عالمي فإن هذا يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للعملات الأجنبية المجسدة في الاحتياطيات الدولية . عندما نقارن هذه الخسائر الرأسمالية التي تحدثت في الإحتياطيات الدولية بالانخفاض الذي حدث في القيمة الحقيقية للديون الخارجية المستحقة على البلد ستجد أنك ربما لم تستفد من التضخم كما يقولون . وللأسف من ضمن من سار على هذا الاتجاه منظمة الاونكتاد . ومثل هذا النوع من المحاسبة أدى إلى وهم معين ، فحواه أن الدائنين هم الخاسرون . ولكن لـو تركنـا هذا المستـوى الدولي الذي راعي أن يأخذ بعين الاعتبار فكرة التغبر في القوة الشرائية على المستوى العالمي ونبحث في تطبيق نوع آخر من التغير على علاقات المديونية والدائنية في الداخل ، فينبغي أن أحذر من أمرين ، الأول ، هو مسألة الأجور باعتبارها مدفوعات مؤجلة عن عمـل قدم في السابق لأنها تدفع عن فترة مضت تم العمل فيها. في هذه الحالة يمكن القول أن كل من يعمل هو دائن للذي يعمل عنده حتى وقت الحصول على الأجر . وهنا نجد أن أنصار تعديل النظام المحاسبي يقولون أنه طالما أن الأسعار ترتفع ، فإنه ، لكبي نحافظ على مستويات الأجور هذه فلا بد من القيام بعملية « التقييس » أي نربط الأجور النقدية بالتغير الذي يحدث في الرقم القياسي لنفقات المعيشة حتى نحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للأجور . وفي الواقع هذا النوع من التطبيق العلمي لسياسات الأجور موجود في بعض دول أمريكا الملاتينية . ولكن كانت نتيجة تبطبيق هـذا النـوع من الأساليب الاقتصادية في المحاسبة ان هذه البلاد تعيش في حالة تضخم جامح ، من أسبابه هذه

الزيادات المستمرة في الأجور لأنك ترفع الأجور دون أن يقابلها زيادة موازية في الانتاجية أو في العرض الحقيقي للسلم والخدمات .

وهذا النوع من التفكير المحاسبي الشكلي بدأ ينعكس في بعض البلاد العربية . وهذا دعونا نعود مرة أخرى لروشتة صندوق النقد الدولي ، لأنها استخدمت هذا النوع من التفكير حيث تقول بالغاء المدعم وتعويض الناس عن ارتفاع الأسعار ، بينا أن الدعم ليس فقط بجرد دعم نقدي يعطى ؛ وإنجا هو في حقيقته عملية إعادة توزيع للمدخل، وإن استبدال الدعم النقدي بالدعم العيني لا يكفي لتعويض الناس عن الخسائر التي ستلحق بهم وان فكرة ما يسمى بالمقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب التي طبقت في بعض دول أمريكا اللاتينية ( وقد نودي بها في مصر أيام السادات ) كانت ترتكز على هذه الفكرة ، أي رفع الأجور بما يساوي الارتفاع في الأسعار مع إلغاء الدعم بحيث يكون هنام حر للأسعار م للأسعار .

النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها ، وتنبه الى خطورة التمادي في هذا النوع من الفكر المحاسبي هو مسألة تطبيق هـذا على المدخرات . لا شـك أن من يدخر في ظروف التضخم هو شخص سفيه ، وان الذي يقوم بعمل بوليصة تأمين على الحياة أثناء التضخم يضار أشد الضرر ، لأنه يدفع مبالغ نقدية بقيمة حالية معينة ولكنه في نهاية الفترة قد لا يستلم إلا نسبة بسيطة عما دفعه خلال الفترة من جراء التضخم. هنا يقولون أنه لمعالجة هذا الأمر علينا أن نعوَّض المدخر وذلك بتطبيق ( التقييس ) ، بحيث يعوض بنسبة التدهور في قيمة المبلغ . وقـد لجأت بعض أوعيـة المدخـرات ، بخلاف التـأمين المدخر إلى أنها بدلًا من أن تعطى المدخر المبلغ مضافاً إليه سعر الفائدة فهي تعطى للمدخر مبلغه النقدي زائداً التعويض عن التضخم زائداً سعر الفائدة ، وبحيث يكون سعر الفائدة النهائي حقيقي ، أي موجب . واذكر في هذا الخصوص أنه في إحدى دول أمريكا الجنوبية ، ربما تكون الأرجنتين أو البرازيل ، جاءت إحدى المؤسسات الحكومية لتطرح سندات للاسكان وربطتها بالأرقام القياسية لنفقة المعيشة . بالطبع هذه أفضل وسيلة تحمى المدخر من تآكل القيمة الحقيقية لمدخراته من جراء التضخم . ولكن عندما تمت هذه الفكرة فإن الذي حدث هو شبه انهيار في أوعية المدخرات الأخرى لأن جميع الأفراد تحولوا الى هذا النوع من السندات . ونحن نعلم أن المدخرات عندما توضع في المؤسسات فإنه يعاد إقراضها . فكان من جراء ذلك أن تعرضت كثير من المؤسسات المالية للافلاس مما حدى بالحكومة إيقاف هـذا النوع من السنـدات المربـوطة بـالأرقام القياسية لنفقة المعيشة . من خلال كل هذا أريد الوصول الى نتيجة معينة وهي أنه يجب

علينا كإقتصاديين ، وإن كان يجب علينا التنبيه بأن تكون حساباتنا صحيحة وتراعي التضخم ، أن نحفر الوقوع في الطريق الخطأ لأننا تقترض أن التضخم حقيقة سوف تستمر ، وأننا بدلاً من مكافحته علينا أن نتعايش معه . وهذا هو الفكر السائد للاسف ، في جميع البلاد العربية . هناك سياسات توضع لكي نتكف مع التضخم ولكن ليس هناك سياسات عن كيفية عاربته . وهذه هي مصيبتنا ، لأن التضخم بطبيعته مسألة تراكمية ، حينا يبدأ وتكون ظروف مسبباته موجودة فإنه يستمر في الناء فترة بعد أحرى . ليس المهم أن نعيش مع التضخم ولكن الأهم أن نكافحه . ومن هنا كان قصدي من هذا الحوار هووإن كنا ننبه الى ضرورة مراعاة تأثير التضخم على المراكز المالية وعلى علاقات المديونية والدائنية ، إلا أن ذلك يجب أن يتم بحذر ، حتى لا نلغي وظائف النقود المحلية وحتى لا يلجأ الناس الى العملات الأجنبية والذهب ، ونعود مرة أخرى إلى شرط الذهب في المعاملات ، وهو شرط عوم قانوناً في جميم القوانين .

إنني وإن كنت أتفق مع الدكتور محمود محجوب ، في ضرورة مراعاة أثر التضخم على المحاسبة وعلى القيم الحالية والقيم المستقبلية ، إلا أننا في نفس الموقت بجب أن نراعي محاذير هذا الطريق ، وأن ننبه دائماً الى ضرورة محاربة التضخم وليس معايشته لأن هناك الأن العديد من الكتب التي تتحدث عن كيف يتعايش الناس مع التضخم وكيف تحافظ على رأسمالك في ظل التضخم ، وكيف تنمي مدخراتك في ظل التضخم ، كما لو كان التضخم أصبح أمراً مفروغاً منه كقدر ولا يجب أن نكافحه . هذا ما أردت التنبيه إليه وشكراً .

#### د. على توفيق صادق :

إنطلاقاً من النقطة التي سبقني فيها الدكتور رمزي زكي باعتبار أننا نامل أن ننجح في السيطرة على التضخم ، أرجو أن أستوضح الدكتور محمود محجوب أمراً ، وهو عند التقييم على أساس القيمة الجارية والحالية بالنسبة للوحدات . وليس على المستوى الكلي ، لو أخذنا إحدى المؤسسات التي لها محفظة والتي تكون فيها نوعية مختلفة من الأصول ، أي أصول مادية وأصول عينية وأصول مالية مثل الأسهم والسندات . . . . لفي نهاية كل سنة مطلوب من الشرات أن تعمل ميزانية فكيف تقيم الأوراق المالية وليس العينية ، وكيف تحاسب ، لأننا إذا حاسبنا على أساس القيمة الجارية ، يرأيي ، في أوضاع معينة ، ستكون هذه عملية خطيرة ، لأنها تعكس لحظات ، وعادة تكون المؤسسات المالية مرتبطة بنهاية السنة . وقد تعبر الميزانية عن حالة سوق المال في تلك الفترة ، بينا يكون الوضع المالي غير ذلك في وقت آخر . هذا تساؤ لي .

والنقطة الثانية قد يكون أتى عليها الدكتور مجيد مسعود وهي الخاصة بالنفط. فأنا لي محاولتين في هذا الموضوع وإن شاء الله بعد ثلاثة أيام سوف تكون لنا ندوة في أبو ظبي عن موازين المدفوعات لتدريب بعض العاملين في البنوك المركزية وسوف أعرض عليهم بعض الأفكار في محاضرة بعنوان ( النفط ضمن إطار الحسابات القومية ) وقد علمت من أحد المسؤ ولين بقسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي بأن الموضوع مطروح منذ أكثر من سنتين في بعض أجهزة هيئة الأمم المتحدة ، على أساس تعديل إطار الحسابات القومية من حيث التطبيق على بعض الدول التي تعتمد كثيراً على الموارد ، النفطية . لذلك هناك محاولات لمعالجة هذا الموضوع وهي في غاية الأهمية .

وبالنسبة للربط بالتغير في الأرقام القياسية أعتقد لا يمكننا بأن نحافظ على ما ندخره لأنه لو ربط معدل الأجور مع مؤشر الأسعار ، فسوف يعوضان الدخل الجاري وليس عن الإدخار ، ولو حاولوا الربط بالتقييس فيمكن أن يكون هناك انهيار كها ذكر الدكتور رمزي زكى لذلك فالتوجه الأحسن هو إلى محاولة السيطرة على التضخم .

#### رد الدكتور محمود السيد محجوب

أعتقد هميع التساؤ لات والملاحظات التي وردت أساسية وهامة ومحاولة الاجابة عليها سوف تقودنا الى الأفضل . وبالنسبة لملاحظات الدكتور محمد صادق ، أعتقد أنها وجيهة وقوية ، بمعنى لو رجعنا للمحاسبة القومية نجد فيها موضوع التآكل أو الاهتلاك لأنه يكون على أساس تقديري بحت . وهناك علاقة ما بين المحاسبة على المستوى الكلي والمستوى الجزئي . وفي المحاسبة القومية بشكل أساسي هناك تماثل بينها وبين مفهوم حسابات التكلفة الجارية لدرجة ماثة في الماثة ، على أساس أن المستخدم في المحاسبة في تقدير الأصول هو الاهلاك والتابع له والمسمى بالمخزون المستمر ، بحيث نقدر عمر الأصول في البلد بفترة زمنية وتعمل إضافات جديدة ، تعطيها تقيياً على أساس التقييم الحالي . في النهاية سيكون لديك تقدير كامل لهذه الأصول الثابتة بالفيمة الحالية . ومن ذلك بكن تقدير عملية الاهلاك في السنة المعنية . هذا الفهم من الواضح أنه يتماشى مع مفهوم التكلفة الجارية والتي يفترض أن تكون مستخدمة في الوحدة الاقتصادية . كلكك كإ ذكر الدكتور محمد صادق هناك أشكال في الإهلاك لأنه ليس هناك معلومات خاصة عن الأصول وأي تقدير سيكون بدون أساس علمي .

وبىالنسبة لتعليق المدكتور محمد عبد العزيز ، أنا لم أحماول التفصيل وهناك مدرستان حول البدائل المطروحة لحسابات التضخم . مدرسة تقول بوجوب ظهور جميع القوائم الاقتصادية على شكل تكلفتها التاريخية والحاق هذه القوائم ببعض البيانات الحاصة التي يتم فيها معالحة الأثار التضخمية على التكلفة التاريخية . المدرسة الأخرى والسائدة الآن هي ان تكون الحسابات أساساً على أساس التكلفة الخاريخية ويكون ملحق بها التكلفة التاريخية أو ليس بالضرورة الحاقها بها . وبالنسبة لأسعار الظل يمكن استخدامها في المحاسبة القومية تختلف عن المحاسبة على مستوى الأفراد أو ما شابه ذلك ، لأن تكلفة المحاسبة القومية تختلف عن المحاسبة بينا ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك في المحاسبات الأخرى . لذا فإن أسعار الظل أساسية وأذكر في لقاء الخبراء السابق ، أن اقترح البعض استخدام أسعار الظل فيا يختص بالقطاع المعيشي لاستخلاص ما هي القيمة المضاقة وردها الى بنودها الكاجور والوقت . . . الخ باعتبار إن لم يعمل الشخص في هذا القطاع فكم كان يكون الجوره .

وبالنسبة لتساؤل الدكتور بجيد ، (القيمة الحرمانية) مفهبوم صحيح جداً من الناحية الاقتصادية وأهمية القيمة الحرمانية هذه هي أنها تؤدي الى إظهار حقيقة الأمر وتبعد بقدر الإمكان الأرباح التصويرية الناتجة عن حيازة شيء ما . في هذه الحالة فإن جميع السلبيات الواردة في حساب التكلفة التاريخية سوف تذهب هباء ، لأنىك ستكون مضطراً للقيام بإحلال الأصل الذي تم استخدامه كالنفط مثلاً . وعلى كل ، بشكل عام يجب فيها يخص النفط أن يكون لك تعويض للقيم التي تم استخراجها ، بمعنى أنه يجب أن يكون هنالك إعادة استثمار بقدر القيمة التي نفذت من الأصل .

وفيها تطرق إليه الدكتور رمزي زكي أنا تحدثت بطريقة واضحة في جملة محدة تقول أن هنالك صعوبة في إيجاد نظام شامل للمحاسبة في التضخم حيث أن اهتمامات الذين يستخدمون الحسابات غتلفة . فمنهم من يركز على الدخل ومنهم من يركز على المساواة وآخرون على الانتاج . ويشكل عام في هذه الورقة ، أنا قد ركزت على الأصول والانتاج باعتبارها المرتكزات الأساسية لعملية التحليل الاقتصادي . لذلك اعتقد أنه من المهم جداً في عملية الدخل أنه يجب ادخال التكلفة الجارية أو القيمة الاستبدالية ، ومن غير ذلك ستكون لدينا أرباح مضخمة ومبالغ فيها . وفي الغالب تحدث أرباح ناتجة عن حيازة أصول لا نستطيع استبدالها أو استرجاعها في النهاية . أيضاً أنا كنت أفكر في حيازة أصول لا تستطيع المبدان العربية . وفعلاً دخلت في طريق شائك عند التفكير في موضوع المدين والدائن ، البلاد العربية تنفسم الى مجموعة نفطية وأخرى غير نفطية . إذا محدثت عن المجموعة الأولى تجد أن لمعظمها أرصدة خارجية متراكمة نتيجة لضعف طاقتها الاستيعابية ونتيجة لتآكل الأرصدة فهم يتعرضون الى خسائر . أما المجموعة غير النفطية نجد أن مديونياتها قد زادت ورغم ذلك لم تكسب ، لاختلاف العملات . فبالنسبة لهذه البلاد فإن الدولار في ارتفاع ، كما أن سعر الفائدة قد تغير ولذلك فإن القروض لهذه البلاد كانت تتضمن نسبة لمخاطر التضخم .

والأشكال في حساب القيمة الجارية من الناحية النظرية أن وحدة القياس وحدة أسمية . وربما يعني ذلك أنه ليس هناك أرباح أو خسائر ترتبط بالأصول النقدية . لكن بمرور الزمن ظهر نقد لهذا ونتج عن ذلك تقدم في معاجلة الأصول المالية النقدية وحدث فيه بعض التحسن . التحسن الأولي يقول أنه نتيجة لزيادة حجم التمامل للوحدة الاقتصادية نتيجة لانخفاض قيمة الوحدة النقدية فإن معنى هذا يعني أن العمل سيزيد من ناحية الوحدات النقدية . ونتيجة لذلك ستكون هناك احتياجات تمويلية للوحدة الاقتصادية . وتتم هذه الاحتياجات مثلاً عن طريق البيم بالأجل وكذلك الشراء هما رأسمال أصحاب الشركة ، والاستدانة من الأخرين . وتكون هناك نسبة معينة ما بين رأس المال المستشر وما بين الاستدانة . لذلك فإن الحسائر بجب أيضاً أن توزع ما بين أصحاب رأس المال والاستدانة . أو بمعني آخر ، إن النطاقة الاستدانية للوحدة أصحاب رأس المال والاستدانة . أو بمعني آخر ، إن النطاقة الاستدانية للوحدة وشكراً .

#### د. زكريا عبد الحميد

شكراً للدكتور محمود محجوب ولكم جميعاً على هذه المحاضرة الممتعة ولديّ تعليق صغير أحب أن ألخصه في جملتين ، نحن نقول دائماً الوقاية خير من العلاج ولكن إذا وجد المرض فلا بد من التفكير في وسائل العلاج . وكل ما نرجوه ألا يصبح مرض التضخم مرضاً مزمناً في جسم الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي بشكل عام ، حتى نـرضى جميعاً ، وشكراً مرة أخرى على حسن استماعكم ومناقشتكم القيمة .

### حصناد الاجتماع

#### قدمه اللنكتور رمزي زكي

قبل أن يسدل الستار على هـذا الاجتماع أعتقـد أنه من الفسروري أن نشير إلى بعض المـلاحظات التي تلخص لنـا الحصاد الـذي تمخض عنـه خــلال الأيـام الثـلاثـة الماضية :

#### الملاحظة الأولى :

هي لا شك أننا كباحثين وكمحاورين اجتهدنا الى حد كبر في سبر غور ظاهرة التضخم في العالم العربي . وهذا الاجتهاد في تصوري اتجه الى الجانب النظري وكذلك الى الجانب العملي. فعلى الجانب النظري كانت هناك بحوث ركزت على تحليل الظاهرة التضخمية في جانبها النظري وقد اتضح ذلك الى حد ما في الورقــة التي قدمتهــا أنا . وأيضاً في ورقة الدكتور محمود محجوب ، وأيضاً في الجزء الأول في كل من ورقة الدكتور على صادق وورقة الدكتور عبد الفتاح العموص . وعلى الجانب التـطبيقي أو العملي ، كانت هناك أوراق مثل ورقة المدكتور محمد نبور المدين عن التضخم في الاقتصاد السوداني ، ومساهمة عن الاقتصاد التونسي قدمها الدكتور عبد الفتاح العموص وكذلك عن الاقتصاد الكويتي قدمها الدكتور زكريا عبد الحميد باشا . وبهذا الشكل أعتقد أننا قد جمعنا بين الجانب النظري والجانب العملي وتحدثنا عن التضخم بصفة عامة في بلدان العجز ، (كما هو الحال في حالة السودان وتونس) وفي بلدان النفط (كما هو الحـال في حالة الكويت) ، كما أننا لم نهمل الجانب الاجتماعي للظاهرة التضخمية ، حيث كانت لنا بالأمس ورقة عن الأثار الاجتماعية للتضخم قدمها الدكتور محمد الرميحي. كذلك لم نهمل الجانب السياسي كها اتضح في مناقشة الأمس حيث كانت هناك مداخلات حول تأثير التضخم على أنظمة الحكم وعلى سياساتها الخارجية ، خاصة علاقتها بصندوق النقد الدولي وما ينجم عن ذلك من آثار .

إذن من خلال هذا العرض أستطيع أن أزعم بأننا فد حُلُلنا ظاهرة التضخم الى حد كبير بشكل شمولي في حدود ما توفر لنا من وقت وإمكانات .

#### الملاحظة الثانية:

لقد دارت في هذا الاجتماع مناقشات وتعليقات وأفكار على قدر كبير من الأهمية . وسوف نكمل أي نقص في الأوراق عندما يتم نشر هذه التعليقات ضمن الأوراق ، بعد تفريغها من أشرطة التسجيل وطبعها في كتاب .

#### الملاحظة الثالثة:

إننا كمهتمين بظاهرة التضخم في العالم العربي ، تبادلنا المشورة والمعرفة حول هذه الظاهرة على مدى أيام ثلاثة . بيد أنه من الملاحظ أن نقاشنا قد اتجه الى مجالات معينة للظاهرة ، وبالذات مجال تفسيرها ونتائجها . والأمر الهام الذي لم نتعرض له ، والذي أعتبره بمثابة نقص في هذا الاجتماع ، هو قضية مكافحة التضخم . لأنه كها نعلم أن هذه قضية في غاية الصعوبة . وربما يكون التقاعس عن مواجهتها يعود الى فشلنا كعلهاء عرب في تقديم أدوات لسياسة اقتصادية سليمة أو النصح والارشاد للقائمين على السياسة في بلادنا . لذا فإن قضية مكافحة التضخم وبأي طريقة ، وبأي أدوات ، هي أمور لم نركز عليها . وربما في هذا نقول أننا قد جارينا ما هو ساد بأننا نتعايش مع التضخم ولا نكافحه . وهذا أمر أرجو ألا يكون صحيحاً بالنسبة لنا . لأننا عندما نبحث في هذه الظاهرة فإننا في الواقع ندينها ، ونفسرها ، لكي نتغلب عليها ، وليس للتعايش معها ونبرر وجودها وخطورتها .

#### الملاحظة الأخيرة :

هي أن حصاد هذا الاجتماع سوف يكتمل حينا يتم تفريخ الأشرطة وتتم صياغتها بحيث تتجمع في شكل كتاب ، يصدر باسم المعهد العربي للتخطيط . وأعتقد أن هذا الكتاب سيكون بمثابة الثمرة النهائية للاجتماع والتي أرجو ألاّ تكون مُرة وأن تكون نافعة .

في نهاية هذا الاجتماع أتوجه بالشكر العميق للزملاء الذين وفدوا إلينا من خارج الكويت ، وأخص في هذا المجال الزميل الدكتور علي توفيق صادق الذي حضر إلينا من صندوق النقد العربي في أبو ظبي ، والدكتور محمد نور الدين من السودان ، والدكتور عبد الفتاح العموص الذي جاء إلينا من جامعة صفاقس في تونس . أيضاً أشكر الزملاء الذين ماهموا في إنجاح هذا الاجتماع من خارج المعهد العربي للتخطيط وأخص منهم

الدكتور زكريا عبد الحميد من جامعة الكويت ، والدكتور محمد الرميحي رئيس تحرير مجلة العربي . وفي هذا الصدد أشكر الزملاء الذين تفضلوا بقبول الدعوة للحضور من خارج المعهد ، والمشاركة في الحوار والاستماع . ولا يسعني في النهاية إلا أن أشكر زملائي داخل المعهد الذي وقفوا معي لإنجاح هذا الإجتماع ، سواء كان ذلك بكتابة الأوراق العلمية على أجهزة الطباعة أو المساعدة في إجراءات التنظيم ، والزملاء الذين أشرفوا على تنظيم هذه القاعة .

وفي النهاية أشكركم جزيل الشكر ، وأتمنى أن تكون لنا لقاءات أخرى في موضوعات أخرى . ونعد الزملاء الذين من خارج الكويت ، بأننا سوف نرسل إليهم مجلد الاجتماع فور الانتهاء من طباعته والى اللقاء وشكراً مرة أخرى .

# NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

## المعهد العربي للتخطيط بالكويت

#### نبذه تعريفية

- أشأته حكومة دولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاشاء عام ١٩٦٦، كمؤسسة كويتية مستقلة باسم معهد الكويت للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط.
- تم تحويله عام ۱۹۷۳ الى مؤسسة عربية اقليمية باسم المهد العربي للتخطيط بالكويت، بناءاً على اقتراح من حكومة دولة الكويت وموافقة عدد من اللول العربية.
- ♦ في يناير عام ١٩٨٠ تم الاتفاق بين الدول العربية المؤسسة على اقرار المعهد كمؤسسة عربية مستقلة لمدة عشرين عاما، ووقع على هذه الاتفاقية ممظم الدول العربية، وعضوية المعهد مفتوحة امام بقية الدول العربية الأخرى الراغبة

بالانضمام الى المعهد. علما بأن خدماته بجميع مجالاتها متوفرة لكافـة الأقطار العربية.

وتتمثل خدماته في نشاطاته المتعددة التي
 منها:

- البرامج التدريبية الطويلة والقصيرة للاخصائيين من موظفي الحكومات العربية وادارتها الذين يتصل عملهم بتخطيط وتفييذ بسراميج التنمية الاقتصادية والاغتماعة .

ـ الحلقات النقاشية السنوية .

- الخدمات الاستشارية .

- اعداد الابحاث والدراسات .

- اصدار الطبوعات التي تعالج قضايا التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي والتي نذكر بعضا منها هنا:



| <ul> <li>اجتماع خبراه حول الاحتیاجات<br/>التدریبة للدول العربة الاقل نموا، ۵۲</li> </ul>                           | اجتماع غیراه<br>۱۹۰ | الحُلفة النقاشية الثالثة سول<br>الحاق التنمية العربية في<br>التمانيات، 1401            | سلط نعاشية                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (۲۹۰ ض ـ ۲۹۰۰ د.گ)                                                                                                 |                     | (۱۹۸۶ س. ۱۹۸۰ د. <u>ك)</u>                                                             |                                   |
| <ul> <li>اجتماع خبراء حول العلاقة بين<br/>المعل والتعليم ، ۱۹۸۲</li> <li>۱٬۷۵۰ ص ، ۱٬۷۵۰ د. لئ)</li> </ul>         | اجتماع خيراه        | الحلقة المفاشية الحاسسة: التنمية<br>المربية والملاقات العولية ، ١٩٨٣                   | حلنة عائبة                        |
| و اجتماع خیراء حول طرق واسالیب<br>تحدید واعداد الشروعات المامة والمای                                              | اجتماع خبراه        | (٣٦٦ ص ـ ٣٠٠ د. ك)<br>الحالة الغاشية السادسة ; حول                                     | حلتة نفائية                       |
| الْسَخْدَمَة في تقييمُهَا، ١٩٨٤<br>و٢٠٠ ص. ٢٠٠٠ على ٢٤٠                                                            | ~                   | تقييم تجارب التخطيط في<br>الوطن المربي الواقع والممكن                                  |                                   |
| <ul> <li>اممال حلقة تقاش حول قضايا</li> <li>النتية والتعطيط ١٩٧٨/٧٧ ، ١٩٧٨</li> </ul>                              | حلقة نفائية         | جا ، ۱۹۸۱ .<br>( ۲۰۱۵ ص. ۲۰۰۰) داد)                                                    |                                   |
| (۱۷٬۳ ص ۱۰۰۰ د. آث)<br>ها عمال حلقا تقاش حول قضایا                                                                 | حلفة نقاشية         | حلقة بحثية عن النوزيع السكاني<br>والنتسية في الوطن المربي، ١٩٨٦<br>(٢٦٦ ص - ٢٠٥٠ع د.ك) | حلقة بحثية                        |
| النط والتنبية ۱۹۷۹/۱۹۷۹<br>(۲۷۰ ص. ۲۰۰۰ د اث)                                                                      |                     | البادي، الاساسية لنظام موازين<br>الاقتصاد القرمي، ١٩٧٨                                 | الامم المتحدة<br>ترجة: د. احدمراه |
| <ul> <li>افاط التنبية في الوطن العربي</li> <li>١٩٨٠ - ١٩٧٠ - ١٩٨٠</li> <li>٢١٤٥ ص - ٢٠٠٠ - ٢٠. (٢١٤</li> </ul>     | بجموعة حيراه        | (۱۵۱ ص . ۲۰۰۰ د ان)<br>ندوة ادارة الموارد التفطية في                                   | تدوا                              |
| ( ۱۹۱۵ ض ۱۹۰۰ - ۱۹۰۰ ت)<br>ه افاط التنمية في الرطى المري<br>۱۹۸۰ - ۱۹۷۰ ، ج.۲ - ۱۹۸۰                               | مجموعة عيراه        | الدرل العربية ، ١٩٧٤<br>(٢٤٨ ص - ٢٥٠ د.ك)                                              |                                   |
| و ۳۱۱ ص . ۲۰۰۰ د. لاع<br>• اینهٔ تشآه وتطور المتر دعات                                                             | د. کنال منکر        | تدوة البترول والتغير الاجتماعي في<br>الوطن العربي، ١٩٨١<br>(١٤٦ ص - ٢٤٠٠ و.ك)          | تدوة                              |
| الصناحة في الدول العربية. ١٩٨٢<br>(١٩٥٢ ص . ٢٠٥٠٠ د ك)<br>ه ينة نشأة رنطور المشروعات                               | د. کمال مسکر        | تغوة التعليم والتنبية ، ١٩٧٨<br>(١٨٦ ص * * , ١ د . ك)                                  | ندرة                              |
| الستاميّة في الكويت، 19A7<br>(277 ص - 1970 د.ك)                                                                    | ,                   | ندوة الننبية الريفية في يعطى<br>الاقطار المربية ، ١٩٧٨                                 | تدوة                              |
| <ul> <li>أخطيط المشروعات العامة، ١٩٧٨</li> <li>( ١٩٥٠ ص. ١٩٠٠ د. لـ)</li> </ul>                                    | د. آخذ مراد         | (۲۱۰ ص - ۲۰۷۰ د. لا)<br>تدوة المفاهيم والاستراتيجيات                                   | تدرة                              |
| <ul> <li>التكرين الاجتباعي. الاقتصادي</li> <li>أي الائطار المرية. ١٩٨٦ أ</li> <li>( ٨٣١ ص ٢٠٥ . ٥ د. ك)</li> </ul> | ندوة                | الجُفيفة في النشية ومدى<br>ملاءمتها للمالم العربي، ١٩٧٩<br>(٥٦٣ ص – ٣٠، ٢٠ د. ك)       |                                   |
| <ul> <li>التسويل المسرق للتنبية</li> <li>الاقتصافية في جهورية مصر</li> </ul>                                       | د. فؤاد مرسي        | ندرة تنبيَّ الوارد البشرية في الخليج<br>العربي، ١٩٧٥<br>(٧٦٠ ص. ٢٠٥٠ حك )              | ندوة                              |
| العربية ٦٠ ـ ١٩٧٥ . ١٩٧٨<br>(١٧٣ ص ـ ١٩٧٠ د.ك)<br>در ١                                                             |                     | (201,401,500,10)                                                                       |                                   |
|                                                                                                                    |                     |                                                                                        |                                   |

### و منشورات المهد المرن للتخطيط بالكويت

ه تدوة مهجية التحطيط القومي واعداد تدوة الشرومات العربية المشتركة ، ١٩٨٢ (١٥٥ ص - ٢٠٠٠ د د ١٤)

N.A.Khon Patterns of agricultural

deselopment in Acab countries, 1979

(266p - 1.750 KD.)

Seminar on Investment policies of Arab od producing Countries, 1974

(216p - 1.250 KD )

صدر حديثاً عن المهد العربي للتخطيط بالكويت

د. رمزي زکي

د. رأفت شفيق

د. علي عتيقة

منشورات : دار الشباب ـ قيرص .

كتب الحلقة المعاشبة الثامنة :

١ - الأزمة الاقتصادية المللية

الراهنة . مساحة تحو فهم أفضل ( ۱۳۳ ص)

٣ ـ النفط والتنمية المستامية ق

الوطن العربي .

د. حيد المتمم السيد ٣. نظام النقد الدولي والتجارة

د. عبد الراضي الحبيب الخارجية للبلاد المربية

ه. عبد الله مدية ٤ ـ حوار الشمال والجنوب وأزمة

د. خالد عمد عالد تقسيم الممل الدولي د. عمد السيد سعيد والشركات المتعددة الجنسية .

ه ـ مشكلة الغذاء في الوطن العربي د. عبد على القرا

والأزمة الاقتصادية المللية .

د. قۇادىرسى ٦ ـ التحدي المربي للأزمة

المهد العرى للتخطيط بالكويت ص. ب ٥٨٣٤ (الصفاة) العنوان البرقي: كوينست تلكس: 22996 KT ك ت ٢٢٩٩٦

تلفون: ۸٤٣١٣٠

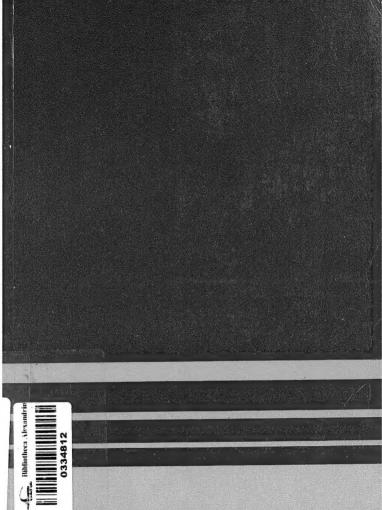

دارالشباب للنشر